

 240

 25

 25

 25

 25

 25

 25

 25

 2004

 2004

 2004

 2004

 2004

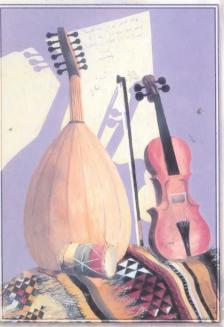

#### نقد الكتاب

ترجمة د.محمد أحمد طجو الشراءات:

إيكاروس. امتزاج الزمان بالكان مصطفى عطية جمعة

غيال موريس باورا الرومانسي

فاضل خلف فاضل خلف

عتمة الشوه. مفارقات العالم محمد بسام سرميني

. اليفاء تعترف لكم.

عبداللطيف الأرناؤوط

ديالكتيك أسئلة الكتابة النسوية دينادرالقنة

معاهد لبنان السرهية

د وطفاء حمادي هاشم

النوبلي. كينزا بورو أوي: هكايا جدتي والعصائير علمتني الكثير





#### محمود شوقي الأيوبي

- ولد عام 1901م.
- درس في دار المعلمين في بغداد لمدة سنتين.
- عين مدرساً في قرية «أبو الخصيب» لمدة عام.
- سافر إلى سورية ولبنان وفلسطين ومصر وإيران.
  - عاد إلى العراق ثم إلى الكويت عام 1920.
  - عمل مدرساً في المدرستين المباركية والأحمدية.
- عاد إلى العراق وعمل في قسم الخيالة في عهد الملك فيصل
   الأول.
- رجع مرة أخرى إلى الكويت ليدرس مرة أخرى في «المباركية».
- سافر إلى إندونيسيا وامتهن فيها تدريس اللغة العربية وتاريخ
   الإسلام.
- عام 1951 عاد إلى وطنه الكويت واشتغل مدرساً في المعهد
   الديني ثم في مدرسة الشعيبة إلى أن أحيل إلى التقاعد.
- قوفي عام 1966 إثر مرض عضال جعله يلازم منزله أواخر حياته.
- ♦ له عدة دواودين شعرية مطبوعة منها: «للوازين»، «رحيق الأرواح»، «الأشواق»، «هاتف من الصحراء».
  - نماذج من شعره (ص 76).



العدد 407 يونيو 2004

مجلسة أدبيسة فقسافيسة شنصرية تنصدر مسنن رابطسته الأدبساء فسى الكسويت

(صدر العدد الأول في أبريل 1966)

#### ثمن العدد

الكويت: 500 فلس، البحرين: 750 فلسا، قطر: 8 ريالات، دولة الإمارات العربية المتحدة: 8 دراهم، سلطنة عمان: ريال واحد، السعودية: 8 ريالات، الأردن: دينار واحد، سورية: 50 ليرة، مصر: 3 جنيهات، المغرب 10 دراهم.

#### الاشتراك السنوي

للأفراد في الكويت 10 دثانير. للأفراد في الخارج 15 ديثاراً أو ما يعادلها. للفؤسسات والوزارات في الداخل 20 ديثاراً كويتيا. للمؤسسات والوزارات خارج الكويت 25 ديثاراً كويتياً. أو ما معادلها.

#### الد اسلات

رئيس تصرير مجلة البيان ص، 34047 العديلية ــ الكويت الرمز البريدي 73251 ــ ماتف المجلة: 251086 ــ ماتف الرابطة: 2510602 / 2518282 ــ فــاكس: 510603

#### 

سکرٹیر التمسریسر :

عسدنان فسرزات

موقع رابطة الأدباء على الإنترنت WWW.KuwaitWriters, Net

البريد الإلكتروني Kwtwriters@ hot mail.com

#### قواعد النشر في مجلة "البيان":

مجلة «البيان» مجلة أدبية ثقافية ، تصدر عن رابطة الأدباء في الكويت، وتعنى بنشر الأعمال الإبداعية والبحوث والدراسات الأصيلة في مجالات الآداب والعلوم الإنسانية، ويتم النشر قيها وفق القواعد التالية:

- ا ـ أن تكون المادة خاصة بمجلة البيان وغير منشورة أو مرسلة إلى جهة أخرى.
- 1 ـ المواد المرسلة تكون مطبوعة ومدققة لغويا ومرفقة بالأصل إذا كانت مترجمة.
   2 ـ يفضل إرسال المادة محملة على فلويى أو CD .
- 4 ـ موافاة المجلة بالسيرة الذاتية للكاتب مشتملة على الاسم الثلاثي والعنوان ورقم الهاتف.
  - 5-المواد المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط.

#### LITERARY JOURNAL ISSUED BY KUWAIT WRITERS ASSOCIATION (407) June - 2004



Editor-in-chief Abdullah Khalaf

Correspondence
Should Be Addressed To:
The Editor:
Al Bayan Journal
P.O. Box: 34043 Audilyia -kuwait
Code: 73251 - Fax: 2510603
Tel: (Journal) 2518286 - 2518282-2510602

| عدنان فرزات           | ■ كلمة البيان                                  |
|-----------------------|------------------------------------------------|
|                       | ■ الدراعات:                                    |
| ترجمة د.محمد أحمد طجو | نقد الكتاب                                     |
|                       | ■ القراءات:                                    |
| مصطفى عطية جمعة       | - «إيكاروس» الزمان يمتزج بالمكان               |
| محمد بسام سرميني      | ـ عتمة الضوء عالم المفارقات                    |
| فاصْل حُلف            | . الخيال الرومانسي عند موريس باورا             |
|                       | ـ هيفاء تعترف                                  |
|                       | ■ النالات:                                     |
| فاطمة يوسف العلي      | - إيقاد شمعة                                   |
| د.نادر القنة          | ـ أنسقة الكتابة النسوية                        |
|                       | ■ المسرح: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| د.وطفاء حمادي هاشم    | ـ المعاهد الخاصة في لبنان                      |
|                       | ■ الحوار: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| ترجمة حسين عيد        | ـ «النوبلي» كينزا بورو أوي                     |
|                       | ■ الشعر: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  |
|                       | نماذج من أشعار محمود شوقي الأيوبي              |
|                       | ترنيمة للقمر الشجي                             |
|                       | ـ دالية الذهول                                 |
|                       | . عکس                                          |
|                       | ـ حلوة أنت                                     |
|                       | ■ النعبة:                                      |
|                       | - آنستان وأرملة                                |
|                       | - بياض لن ينتهك                                |
|                       | ـ امرأة بلون الثلج                             |
|                       | ■ النصوص:                                      |
|                       | ـ تأريخ ثان لمتاهة الأمصار                     |
| ملحت علاء             | 🗷 معطات ثقافية عربية                           |

# ليس شعرًا.. نحسب

#### بقلم؛ عدنان فرزات

في ظل غياب الدور السياسي للمراة في الخليج قمن الأجدى مبدئياً الآن أن تعوض ذلك بالحضور الإبداعي. ولكن ثمة إشكالية هنا وهي أن الإبداع ليس قراراً يتخذه الفرد. كما هي الحال بالنسبة إلى السياسة. بل هو حالة خارجة عن الإرادة تداهم النفس، وما على هذه الأخيرة إلا الانصبياع والاستجابة، ويمكن بعد ذلك استدراج الإبداع إلى مكامن سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية، وغيرها من فروع الحياة المكونة للسلوك الاجتماعي العام. كنوع من النضال الادبى المشروع.

وإذا كانت فكرة تحول المرأة في الخليج نحو الإبداع - ريثما تحل أمورها السياسية - فكرة تنظيرية، فإنه من المكن تطبيقها على أرض الواقع فيما لو ذللنا الكثير من المصاعب والمفاهيم التي مازالت سائدة والتي تضطر نقادنا، في كل مرة أرادوا فيها الحديث عن المرأة وإبداعها، أن يعودوا إلى الوراء مثات السنين ليؤكدوا لنا أن المرأة كانت حاكمة ومناضلة ومثقفة وقيادية في شتى المجالات .. وأجد الحق كل الحق مع هؤلاء النقاد في ظل محاولات التهميش والإقصاء الذي تتعرض له المرأة .. والمفارقة المحزنة أن المثقف الرجل غالباً ما يبطن غير ما يعلن، فهو يرى أن أشياء تستحق التريث في إبداع المرأة قبل إطلاق حكم التفوق عليها، وهذه الرؤية تدور في ظلمات المبالس اللكورية، وهي عكس ما يتم التصريح به على صفحات الهلن.

ولكن وسط هذا الظل المتد بغزارة فوق نتاج المراة، بزغ كتابان في الأفق الخليجي أخيراً يسلطان الضوء على إبداعات المراة الأدبية والشاعرة في الخليج. الكتاب الذي بين يدي للمؤلفة الناقدة الدكتورة سهام الفريح وعنوانه «المراة العربية والإبداع الشعري»، ويتناول الكتاب ادبيات وشاعرات في الوقت نفسه هن: نازك الملائكة وفدوى طوقان ولميعة عباس عمارة ومريم البغدادي ود، سعاد الصباح وسعدية مفرح.

أما الكتاب الثاني فهو عبارة عن سلسلة تعنى بدراسات الشعر الخليجي للناقدة والشاعرة العمانية الدكتورة سعيدة بنت خاطر الفارسي، وأفردت عدداً لكل شاعرة على حدة وهن: حمدة خميس ود.سعاد الصباح وسعدية مفرح. وسأتحدث بملامح عامة عن الكتاب الأول الذي بين يدى، فعنوانه أولاً يوحى بأنه مرشح أيضاً ليكون سلسلة لا تتوقف عند حدود زمنية معينة، وربما هذا ما ستقاجئنا به د. الفريح، كما أن تناولها لهذه الشخصيات التي شكلت مادة الكتاب يجعلنا نوقن بأن المؤلفة لن تتوقف عند حدود الشاعرات فقط حيث إن معظمهن ممن جثن في الكتاب هن أديبات إلى جانب كونهن شاعرات، وهذا يفتح باب الاحتمالات على أنه من المكن للمؤلفة أن تنصف بقية الأنماط الإبداعية مستقيلا كما أنصفت الشعر.. وهذا الأمر - بالمناسبة - جدير بالاهتمام، إذ إن المكتبة الخليجية تعانى شحاً وندرة في الأعمال النقدية التي تتناول القاصات أو الروائيات، ولكن هذا لا يعني أن الشاعرات حصلن على ما يكفى من الدراسات النقدية.

ثمة خيط حريري ذكي ينظم الشخصيات النسائية التي وردت في الكتاب، فإلى جانب الأسماء التي أشرنا إليها والتي تناولها الكتاب؛ استحضرت المؤلفة شخصيات نسائية تاريخية لعبت دورا كبيراً أدبياً وسياسياً، والمتتبع لتلك الشخصيات في العصرين يدرك أن دالفريح اختارت بذكاء نماذج متشابهة من حيث السيرة السيكيولوجية والحضور الثقافي بين الناس وإن اختلفت العصور، فعندما تقول د.الفريح عن سكينة بنت الحسين التي عاشت في العصر الأموى بأنها: «كانت قادرة على مجادلة الرجال وإحراجهم بقوة الحجة وبيان العبارة».. فإن هذا الوصف يتسق مع الشخصيات العصرية الأخرى التي اختارتها للؤلفة.

كذلك هو الأمر بالنسبة إلى شخصية زبيدة زوج الرشيد، فتلك شخصية، إلى جانب كونها قريبة من الشخصيات التي اختارتها المؤلفة، فهي أيضاً تمثل نمطاً خاصاً من سيدات المجتمع أو لنقل السيدات الأوائل في سعيهن لإنجاز ما من شأته أن يخلد ذكراهن، وهو ما فعلته زبيدة بنت جعفر بن المنصور قبل مئات السنين، بل لقد كانت مؤثرة في خط سير الحكم، وهو ما يعني في النهاية أن المؤلفة لم تكن تؤطر فكرتها في الحالة الإبداعية للمرأة بقدر ما كانت ترمى بسهام وعيها إلى أبعد من ذلك .. إنها لم تكن تتحدث فقط عن امرأة تكتب الشعر فقط بل كانت تقدم دراسة عن امرأة تشبه مالامح الرفض.. التجديد.. الفكر.. المغامرة.. المحاولة.. وهو ما دفعنا في المقدمة للحديث عن الوعى السياسي للمرأة والدور التغييري لها وشخصيتها. لذلك فربما أن آخر ما فكرت به المؤلفة في كتابها هو .. الشعر .



\_ نقد الكتاب

ترجمة د.محمد أحمد طجو



بقلم، جيروم روجيه ترجمة د د. محمد أحمد طجو (السعودية)

■ بارت: لا يمكن تعريف الكاتب من خلال لفته وأسلوبه فسيقط ا

■بلانشو؛ سرالأديب يكمن في حقيقة أن الآثار الأدبية تضفي في كل مرة.. شكلاً فريداً على الكتابة الظاهرية

ا\_النقد كشكل أدىي: ممثل تأمل الكتاب في الإيداع الأدبى أحد أكشر أشكال النشاط النقدى حيوية: أطلق البير تيبوديه Albert Thibaudet اسم «نقد الأساتذة» على هذا النقد المبدع الذي يشكل بروست Proust في مطلع القرن العشرين جانبه الإشكالي بهدف تمييزه من «النقد المهنى» الذي حذا حذوتين Taine ثم لانسون Lanson، ووضع مناهج تحليل أدبى مستمدة من العلوم. لكن هذا التمييز الذي بحافظ على ملاءمته لا يحلل مع ذلك ازدواجية النقد المعاصس الذي تتجاذبه الموضوعية المعرفية التي سينتجها والمغامرة النقدية كإمكانية لابداع أثر أدبى، فوضع الناقدد الكاتب الهجين بعض الشيء هو نفسه الذي تمناه رولان بارت -Ro and Barthes في كتابه نقد وحقيقة (لوســوي، 1966م)، باسم هذه الحقيقة، النسبية والمحترزاة «بلتقي الكاتب والناقد في المصير الصعب نفسه، وفي مواجهة الموضوع ذاته: اللغة» (ص47).

غير أنه لا يمكن تصور تأمل النقاد الكتاب بمعزل عن فكرة الإنسان

كموضوع للغة والقيم (نقد وحقيقة، ص 119) يذكر Todorov تودوروف الذي تخلي عن البنيوية بأنه «بنبغي ألا يقتصر كلام النقد على الكتب، فهو يقوم دائما بدوره في إبداء رأيه في الحياة (....) إذ إنه يستعى أيضا وراء الحقيقة والقيم «(نقد النقد، لوسوى 1984، ص190) ، وقد كان ذلك المطلب المتأصل للنقد بالنسبة إلى ألبير بيغان Albert Beguinالذی کسان پری فی موريس بلانشو Maurice Banchot أو في جوليان غراك Julien Gracq أفضل تعبير عنه (أنظر «الناقد في عصره» 1948، الإبداع والقدر، لوســـوى، 973م،ص 189 ـ 193) ونتعرف في هذه الأسماء على بعض أبرز ممثلي تقد الكتاب الذين ينبغي أن نضيف إليهم رولان بارت بوصفة أحدثهم وأكثرهم إشكالية أيضا.

إن التعدد الصالي لدروب نقد الكتاب الذي يقترب أكثر مما يبدو من الممارسة الحية للنصوص التي سبق أن طالب بها مونتين Montaigne تفرض هنا علينا اللجوء إلى الانتقاء. وقد توقفنا هنا عند كل من جان بول سارتر Jean-paul Sartre ، وموريس بلانشو، وجوليان غراك لسبيين: أولا بسبب صفتهم التمثيلية، وثانيا لتصنيفهم ضمن التيارات النقدية الكبرى التي قدمناها آنفا.

#### 2\_نقد متعدد الأشكال:

«ولكن من ذا الذي سيلومنا عندما نفني حياتنا في النقد؟ لقد أصبحت مهمة النقد شاملة، فهي تورط الإنسان كليا» إن هذا التصريح القتطف من كتاب مواقف 2 (الذي

نشسرته دار غاليمار Gallimard في عام 1948م، وأعيد نشر ه تحت عنوان ما الأدب؟ ص348)، ريما يبرر بمقرده الأمر الذي جعل سارتر (1905 ـ 1980) يوسع توسيعا مهما دائرة الاهتمام التقليدية بالنقد الأدبى، والواقع أن مجلة الأزمنة الحديثة التّي أسسها في أكتوبر 1945 أصبحت أول منبر لنقد الكتاب، وأن مجلة نقد التي تأسست بدعم من جورج باتاي -Georges Ba taille استقبات منذ العام التالي رولان بارت وموريس بلانشو، وقد ترسخ بعد ذلك اتصاد الكاتب والفيلسوف: نشر سارتر الغثيان في عام 1938م، والوجود والعدم في عام 1943م، والأبواب الموصدة في عام 1944م.

ولكن بينما توقف سارتر عن كتابة الرواية في عام 1949م، استمر نشاطه النقدى الذي بداه بمقالات نشرت في المجلة الفرنسية الجديدة منذ 1936م (أعيد نشرها في مواقف ١) حتى نشر المجلة العاشر من مواقف في عام 1976م وبموازاة ذلك ، شرع سارتر من خلال دراسات أحادية خص بها بودلير Baudelaire (بودلير، غاليمار، 947 م) ومالارميه Mallarme (التزام مالارميه»، 1952م، التي نشرت في العدد 19.18 من محلة Öbliques المسادرة في عسام 1979م)، وسيان جنيه Saint Genet (سان جنيه ممثلا وشهيدا، غاليمار ، 1925م) بإظهار أن والاختيار الحرالذي يقوم فيه الإنسان باختيار ذاته يتطابق تطابقا مطلقا مع قدره (بودلير، ص245) وأما دراسته المهمة الأخرى عن فلوبير Flaubert فبقيت غير مكتملة.

#### أ-الناقد في موقف:

يرى سارتر، الفيلسوف الوجودي الذي لا يتصور الإنسان إلا من خلال مسؤوليته الكلية عن أفعاله وفيها، أنه لا يوجد أي أدب يستطيع الادعاء بأنه خسارج الموقف، أي خسار رج التاريخ.

ولهذا فقد جاءت أولى دراساته عن الأدب على شكل بيان: تكمن وظيفة الكاتب في أن يجعل من الصعب على أى إنسانٌ تجاهل العالم، والقول إنه برئ منه (ما الأدب؟ ص 31).

وقد طبق سارتر مطلب الوضوح هذا على تقبست في السبرد اللاذع لطفولته (الكلمات، غاليمار ، 1964م)، موضحا كيف أن قدره ككاتب لم يكن سوى انهيار الإرث الأسطوري لعلم الأدب الذي نقلته تربيته.

إن نصوص مواقف (لاسبيما المجلدين او4) التي تتحدث في الواقع عن النقد الأدبى تشكل هذه المرآة النقدية للثقافة التي أراد سارتر تقديمها للجمهور، مقترحا عليه في الرقت نفسه قراءة فلسفية وسياسية وأسلوبية للأدب الفرنسى والأجنبي المعاصر. وهكذا لم يدرس سارتر أبداً تقنية الروائيين السردية لذاتها، وعلى وجه الخصوص تقنية الروائيين الأمريكيين الذين ساهم في الاقبال على قراءتهم: ﴿إِنْ تَقْنِينَهُ رَوَّائِينَهُ مَا تحيل دائما إلى ميتافيزيقا الروائي، وإن مسهمسة الناقد هي إبراز هذه الميتافييزيقا قبل تثمين تلك التقنية («الزمنيسة عند فسوكنر» Fauikner مواقف ١، غاليمار، 1947م أعيد طبعه فى سلسلة Folio بعنوان نقاد أدبيين، سنة 996ام ص 7).

إن مسعى التعليق المدع نفسه، لاسيما مسعى الانحياز إلى الأشياء للشاعر فرنسيس يونج Francis Ponge يتوصل إلى عرض تجربة، وطريقة تعبير، وفكرة أدبية جديدة أصلا في أن معا: «تمثل قصائد بونج أبنية متشدفة يشكل كل ضلع من أضلاعها مقطعا، إذ نرى عبر كل ضلع الموضوع كامالا، ولكن من وجهة نظر مختلفة في كل مرة، فالوحدة العضوية إذاً هي القطم: إنه يكفى نفسه بنفسه (....) فنحن لا ننتقل من ضلع إلى آخر، ولكن ينبغي أن نصرك البناء كله بصركة دورانية تعرض ضلعا جديدا أسام ناظريناء («الإنسيان والأشياء»،

لقد ساهم سارتر اكثر من أي ناقد من جيله، من خلال الذهاب والإياب المستمر بين التحليل النصبي والدعوة إلى مساهمة القارئ واللجوء الاتباعى بعض الشيء إلى الاستحارة، في تقريب الأدب الحديث من الجمهور الواسع. وقد ردم في الوقت نفسه الهوة التي تفصل تقليديا بين الفلسفة والإبداع الأدبى، وفي أثناء مسيره، كان يبرز لدى الكتاب الذين يختارهم ليس فقط أسلوبا خاصاء وإنما أيضاء وعلى وجه الخصوص، ما أطلق عليه رولان بارت معاصره ووريثه إلى حد ما ـ اسم الكتابة ، أي علم أضلاق الشكل.

مواقف ا ، ص 270).

ب ـ صور الكتاب وحياتهم: نحو أنتروبولوجيا أدبية:

لأول وهلة، ريما يبدو مشروع سارتر الذي يقوم على فهم الأثر من خلال حياة مؤلفه (بودلير، جنيه

Genet، مالارميه، فلوبير) مغلوطا تاريخيا بعد الحجج التي عبر عنها بروست في كتابه ضد سانت بوف contre sainte-Beuve ضــدكل مقارنة بين الأنا الاجتماعية والأنا المبدعة، لاسيما بعد ظهور النقد البنيوى. إن سارتر المتحفظ إزاء ازدهار النقد البنيوي (لأنه يري أن هذا النقيد الذي يطبق على الأدب لا يمكن أن يفهمه إلا من الخارج) يعيد مع ذلك استخدام الفرضيات النظرية للعلوم الإنسانية، لاسيما فرضيات التحليل النفسي، علم الاجتماع الماركسي، ولكن بهدف تجاوزها والتعرف على اختيار الكاتب لذاته.

ويشرك هذا الفهوم فلسفة الإنسان الذي يعرف من خالال حريته، أو من خلال مشروعه، كما كتب سارتر في عام 1960 «يعارف الإنسان إذاً من خالال مشروعه، فهذا الكائن المادى يتجاوز باستمرار المسير الذي نذر له، وهذا ما نطلق عليه اسم الوجود، ولا نقصد بالتالى مادة ثابتة تستقر بداخله وإنما أختلال مستمر في التوازن، وجذب للجسد كله نحو الذات» (جان بول سارتر «مسالة منهج» نقد العقل الجدلي، غاليمار، 1960م المجلد ا،من 95).

ينتج عن هذه الفلسفة «منهج المقاربة الوجودية» التي يعرفها سارتر بأنها «منهج منتقدم. متراجع» يعمل وفق ذهاب وإياب جدلى فيبرز الصراع الحي الذي يجعل «الهدف»، أي «الأثر» في مقابل العصر (بينما كان الماركسيون

يرون الأثر مندمجا في التاريخ) يشير سارتر وهو يعرض حالة غـوســـــاف فلوبيس إلى أننا «لن نتصوصل إلى فهم هذا الوحش الغريب الذي تمثله مدام بوفاري، ولا المؤلف والجمهور إن لم نقدر هذا التناقض حق قدره، وسنبقي، باختصار، في الغموض مرة أخرى» (المعدر نفسة، ص94).

تلك هي حالة فلوبير المعقدة التي شرعت سارتر في توضيحها على شکل سبرد فی متجلدات متعشق العائلة الثالات (غاليمار، 1971 و1972) التي كان يطمح فسها إلى الإجابة عنَّ الســـقَالِ التــالــي: «مــاذا باستطاعتنا أن نعرف عنّ إنسان اليوم؟» وهومشروع موسوعي، يضمه بوضوح عند سارتر البعد الروائي الذي يتيحه المنهج المتقدم. المتراجع.

ولكن كيف نعرض لأثر ليس فقط من أجل ما يقوله عن الكاتب وعن عصاب عصره، وإنما أيضا لقيمته بوصفه أثراءإن التناقض الذي بلازم مجلدات معتوه العائلة التي لم ينشر سارتر الجلد الأخبر مثها الذي ختصتصته لدراسية أسلوب روایة مدام بوفاری، أی لنقد «أدبی» بكل ما في الكلمة من معنى، يعود بلا ريب إلَّى الطابع غير المكتمل للمشروع نفسه.

#### ۵-رولان بارت: النقد المتحرك: أ-ناقد عن بعد:

ريما يعبر التاكيد القائل إن «كل نقد هو نقد للأثر الأدبي ونقد للذات» («ما النقد ؟، دراسات نقدية، ص254) عن

جوهر إشكالية مؤلفات بارت. فقد عــرف بارت (1915-1980م) وضــعــا غامضا في النقد الأدبي المعاصر، حتى، وإن تم الاعتراف به كمنظر للأدب في أوج حياته المهنية بدخوله في عام 1977م إلى الكوليج دوفرانس الذي شغل فيه كرسي السميولوجيا الأدبية زد على ذلك أن بارت أشار إلى الطابع المركب لأعماله التي تهتم بتجريب النظريات الجديدة (التحليل النفسي، البنيوية، السميولوجيا) أكثر من اهتمامها بالولاء لها: «إن كان مسحيحا أنني أردت زمانا طويلا إدراج علملي في حقل العلم الأدبي والمعجمي والسوسيولوجي، فإنه ينبغى على أن أعترف بأننى لم أكتب سسوى دراسسات، وهي نوع أدبي غامض تضعه الكتابة في منافسة مع التحليل «(الدرس الافتتاحي في الكوليج دو فرانس، لوسوي، 978م، سلسلة points ، 1989 م، ص7).

لقد ظهر بارت ككاتب غير مباشر أنقص من قدره النقد الجامعي ثم ضمه إليه بالتناوب عندما طرح من دون موارية مسالة النقد الأدبى كشكل أدبى.

إن عمل بارت يندرج ضمن ثلاثة مستويات ترتبط ارتباطا وثيقا. أولا: إن الدراسات النقدية التي نشرت في الفتيرة 1964 ـ 1984 تتابع وتوسع توسعا مهما مسعي سارتر النقدي في مواقف، لكن بارت الذي ينتقل من النَّقِيدِ الأدبِي إلى التَّأمل في تعليم الأدب، ومن التحليل البلاغي إلى تجربة لذة النص، يزيح باستمرار المفاهيم النقدية وفق منظور معرفي يتـضـمنه البحث عن «النص» - وهو

المفهوم الذي قاد إلى العرض النظري الذي كتبه لـ الموسوعة الكونية -Ency acopaedia Universalis في عام 1973م وقد أكد بارت من طرفي هذا الحور النقدى على كتابة الصورة الذاتية على نمط النبذة (رولان بارت بقلم رولان بارت، لوسطوى، 1975) من جهة، وعلى البحث العلمي لأنساق العلامات الذي صدر القسم المهم منه في عنام 1985م بعثوان المغنامسرة السميولوجية من جهة أخرى.

هذا التوجه الثلاثي يضفي على أعسمال بارت النقدية - بكل ما في الكلمة من معنى الطابع المتصرف لسعى يكتشف نفسه حينما يواجه كتابة كل كاتب يدرسه. ونبين مثالا علے , ذلك كيف بعيرض لأنماط الوصف عند أحد المثلين الرئيسيين للرواية الجديدة: «إن كتابة روب غــرييـــه Robbe - Grillet من دون حجة، ومن دون كثافة وعمق: إنها تبقى على سطح الشيء وتكتشفه بالطريقة ذاتها من دون تفضيل هذه الصفة أو تلك من صفاته: إنها إذاً نقيض الكتابة الشعرية ذاته (رولان بارت، «أدب موضوعي»، 1954م، دراسات نقدية، ص30).

يهدف بارت بشكل جوهرى كما نلاحظ إلى إدراك «كتابة»، إذ إنه يرى أنه لا يمكن تعريف الكاتب من خلال لغته وأسلوبه فقط، وإنما من خلال اختيار شكل خطاب يوحى بمفهوم الأدب، وقد سيق أن عرف بارت مفهوم «الكتابة» الجوهري في كتابه المعنون الكتابة في درجة الصفير (1953م) الذي يعد الصدي العكوس لكتاب سارتر ما الأدب؟ والذي صدر

قبله بخمس سنوات، ورغم أن بعد الالتنزام ببقي متركزيا فيه، إلا أنه يحيل عند بارت إلى الوظيها الاجتماعية لكل شكل أدبى (وهي وظيفة درسها النظر الروسي ميخائيل باختن Mikhail Bakhtine من وجهة نظر اجتماعية لسانية أعمق كما رأينا في الفصل الرابع).

يرى بارت على وجه الخصوص أن بزوغ الوعى العميق بهذا الالتزام في الأدب المعاصر بدأ منذ أعبمال فلوبيس: ﴿إِنْ أُولِ عِملَ قِبامِ بِهِ الكاتب منذ اللحظة التي لم يعد فيها شاهدا على الكونى وأصبح وعيما حزينا (حوالي 1850م) هو اختيار التزام شكله، وذلك بقبول كتابة ماضية أو رفضها» (رولان بارت، الكتابة في درجة الصفر، القدمة، ص9).

إن نقد «الكتابة» (الذي يتميز قليلا عن تاريخ والكتابات،) يسمو إذاً على «تنوع الأجناس» (المسدر نفسه، ص 81)، وهذا مصدر مالاءة تجليلات بارت، لاسيما تحليلاته لضمير الغائب أو للماضى البسيط في رواية القرن التاسع عشر: «إن ماضي القص يشكل أحد هذه المواثيق الشكلانية العديدة التي وجدت بين الكاتب والمجتمع، لتبرير وجودهما، فالماضي البسيط يدل على الإبداع، أي أنه يشير إليه ويفرضه (المصدر نفسه، ص 49).

وقد فسخ هذا الميثاق عندما حلت أشكال أكثر حداثة، وأكثر كثافة، وأكثر قربا من الكلام (المضارع أو الماضى المركب) «(المصدر نفسه، ص50)، كما حدث في رواية الغريب التي كتبها البير كامو Albert Camus،

أو بطريقة مغايرة، في نتائج اللغة الحكية التي أدخلها ريمون كونو Raymond Queneau في تركيب اللغة المكتوبة.

#### 2- مغامرة النص:

لقدتم اعتبار التزام بارت اللاحق (والمؤقت) بالفرضيات البنيوية تخليا عن هذا البرنامج، كما لو أن الفترة 1960 ـ 1980م كانت تشكل الأفق الذي لا يمكن تجاوزه في مساره النقدي.

والواقع أن مستعى بارت الذي لم يكن بوسعدا إغفال تنوعه (انظر الفصلين الثالث والرابع) لا يحتزل إطلاقها إلى هذا التعيمار أو ذاك من التيارات الكبرى التي أطلق عليها اسم النقد الجديد. فالموقّف الوحيد الذي بطالب به الناقيد هو «قيدرة على الاندهاش يصعب قياسها» (الصدر نفسه) وهواندهاش يشبه ذاك الذي حصل لبارت حينما اكتشف مسرح برتولد بريخت Bertold Brecht الذي خصه باعماله النقدية الأولى: « ينبغي أن يتخلى المسرح عن سحره ويصبح نقديا، وهي الطريقة المثالية التي ستجعله حاراً («ثورة بريضت»، 1955، درسات نقدية ص 5)،

ان اتحاد اللفظتين «نقد» و «حرارة» يميز في الواقع الرحلة السميولوجية لدى بارت التي تبيداً بـ «مـدخل إلى التحليل البنيوي للسرد» (1966م) وتنتهى بدوالتحليل النصى لإحدى حكايات إدغـــار بي، Edgar Poe (1973م) وهما نصبان أعاد نشرهما في كتاب المضامرة السميولوجية. وتشمل هذه المرحلة تحليل قصة سارازین saceazine (فی کتاب S/Z).

ولا تدعى هذه التحليات في الواقع «وصف بنية عمل أدبي ما (...) وإنما إنتاج تكوين متحرك للنص (وهو تكوين ينتقل من قارئ لأخر على مدى التاريخ، (المعاصرة السميولوجوجية، ص 330).

إن القراءة المصرة للوهلة الأولى تسعى لتفكيك «نسيج» النص بهدف ترضيح كيف تترضع فيه مختلف «الشيفرات» الكونة لكل معانيه المكنة أو الإيحاثية، ويتوجب بالتالي على الناقد أن يضع النص في غربال هذه الشيفرات، وذلك بتَّقسيمه إلى اجراء (أو الفاظ) مختلفة الحجم:

وإن ألفاظنا ستكون، إن جاز لي القول، غربالات ناعهة قدر المستطاع، نستطيع بواسطتها «فرز» المعنى والإيداءات» (المصدر نفسه، ص332) ونشير في هذا السياق إلى أن استعارة الفربال التي تعرف القعل النقدي من خطلال أصله الاشتقاقي krineinبأنه ملكة إدراك ميزات العمل الأدبى ذات قيمة أكثر تهديما هنا، لأن الأمس يتعلق بالبرهنة على أن «الملفوظ الأدبي يتضمن عدة شيفرات، وعدة أصوات، وبدون تفوق (المصدر نفسه، ص 359). وإن لم يعد الأدب يتميز قبليا عن الشيفرات التي تنفذ من خلاله، فإن موضوع نقد النص لم يعند أعنمنالا تعنزف من ذلال «أدبيتها» وهي جوهر نادر الوجود، نتصورهما كتشظية وإنتاجية لا متناهبتين للمعنى..

وإن لم يكن بارت قد وضع هذا

السبعي على شكل «منهج» فيإنه ساهم في المقابل في تكون أجيال من الساحتين إن لم يكن من النقاد والكتاب حينما التمس الوظيفة النقدية جوهريا للأدب: «إن مسا تكتشفه العلوم الإنسانية اليوم، سواء كان ذلك ذا طابع نفسى، أم تحليلي نفسي، أم لساني، فأرن الادب عرف دائمًا ذلك، مع أَحْتلاف واحسد هوأن الأدبالم يقله وإنما كتبه («من العلم إلى اللقمة»، هستهستة اللغية، 1967م، سلسلة 1984،Points م،ص19).

#### 4 مسوريس بالانشسو: إعسادة القبراءة كيصيدي منضخم للعيمل

الأدىي: يرى موريس بالانشو (ولد في عام 1907) الذي تنضمن أعمالة روايات (أولها توماس الغامض التي تشررت في عسام 1941م) وعسدة دراسات في الوقت نفسه، أن الأدب أشبه بدراما أنطولوجية يحاول كل كاتب فك لغزها بمفرده. فتأكيد التفرد الجوهري للأثر «لا يعنى أنه يبقى غير قابل للإطلاع عليه، وأنه يفتقد القارئ. ولكن الذي يقرأه يدخل في تأكيد تفرده هذا مثلما يرتبط الذي يكتبه بخطره» (الفضاء الأدبى، غالبمار، 1955م،ص(١) إن ما ينبغي أن يسترعي الانتباه هنا هو التشآبه الغريب الذي ينشأ دفعة واحد بين الذي يقرأ والذي يكتب، إذ يشارك الأول مثل الآخر، إذا صح القول برسر الكتابة» (الكتاب المقبل، ص 19) ومع ذلك، يرى بلانشو أن سر الأدب يكمن في حقيقة أن الأثار

الأدبية تضفى في كل مرة، لدى كل إنسان، شكلًا فأريدا على تجربة الكتابة الظاهرية التناقض كليا، بمعنى أن القدرة على التسمية تفصلنا عن العالم وتبعدنا عنه: « في الكلام يموت من يهب الحياة للكلام، فالكلام هو حساة هذا الموت، إنه الحياة التي تحمل الموت وتبقى فيه. وهذه قدرة مدهشة، لكن شيئا ما كان هناك ولم يعد موجودا ثمة شيء اختفي كيف نجده ثانية، وكيف التفت نصو ما هو قبل، إن كانت كل قدرتي تقوم على أن أجعل منه ما هو بعد ؟ إن لغة الأدب هي البحث عن هذه اللحظة التي تسبقه، (مسوريس بلانشسو، «الأدب وحق الموت» نصيب النار، غاليمار، 1949م، ص 329).

إن الفضاء الأدبى الذي يشبه النار التى تلتهم وقودها هو حتما الفضاء الذي يتقرر فيه موت الكاتب (كأصل منف تنرض لخطابه)، لأن غيبابا لا يعبوض ينطلق من خلاله، وبهذا المعنى، رأى عدد من الكتاب والمنظرين المعاصرين في التأكيد الشهير القائل إن «الأدب يستنفني الآن عن الأدب (نصيب النار، ص 329) أدق تعبير عن رفض كل تسرية مع المؤسسة

إن غفلية الكلام هذه تجعل موريس بلانشو يرى في تجربة الأدبية فن مسرح اللغة، تقدم أعماله النقدية والروائية صورة عنه في غاية التناسق، وتضحمه على وجه الخصوص فلسفة إيمانويل لفيناس Emmanuel Levinas الذي كان قلد نشر هذا التيار المحهول

واللاشخصى للوجود الذي يسبق الوجود في كتاب من الوجود إلى الموجيود (1947م) تحت ميسمي (يوجد) IL y a (نصيب النار، ص 334).

يوضح هذا الموقف الفلسفي في الواقع مشروع بالنشو النقدى، ألا وهو تخليص الأدب من كل ما هو غير أدبى (المؤلف، نفسيته، تاريخه، وكذا المفساهيم السائدة: النوع الأدبي، والأسلوب، واللغة) وعندماً يخفف بالانشي على الأثر أعباء كل هذه العوامل الاجتماعية والفردية، فإنه يبرز الأدب كيحث عن الطلق، وفق عكس يميز مسعاه زد على ذلك كله أن الكتاب الذين خصهم بأهم أعماله النقدية ملترمون في نظره بهذا البحث: نذكر، من بين كلّ الذين ساهم أكثر من غيره في اكتشافهم والتشجيع على قراءتهم باسكال -Pas cal، وحسوبيس Joubert ، وهولدلان Holderlin ومالارميه، وكافكا Kafka ومبوزيل Musil ، وبروش Broch، وآرت Artaud ، وريلك Rilke وميشو Michaux ما أعطى دفعا جديدا للنقد.

إن هكذا مفهوم للقراءة يختلف عن مفهوم مدرسة جنيف التي تعلى مفهوم التماهي بين وعي الناقد ووعي المؤلف (انظر الفصل الرابع) ويتطلب من الناقد، على العكس من ذلك، نوعا من التراجع في غفلية الأثر ذاتها لإبراز حضوره بشكل أفضل. فالناقد يفضل إذا التضحية والصوت الحيادي للسلبية المطلقة على تدخل التعليق (لوتريامون وساد، مينوي، 1949، ص12)، لمرافقة الأثار الأدبية في زهدها، كما يبرر ذلك في بداية قراءته لوتريامون: «الكلام النقدي هو فضاء الصدى هذا، الذي تتحول فيه لحظة، ويتحدد بالكلام الواقع الصا مت وغير المدد للأثر، وهكذا، ها هو. من جراء ادعائه المتواضع والعنبدانه لا شيء ـ يهب نفسه للكلام المبدع، فلا يتميز عنه، ويصبح شبيها بتمظهره الضرورى، أو مجازا، بعيد الظهور epiphanie (مــوريس بالانشــو، لوتريامون وساد، ص12).

إن الناقد الذي يرفض أي ادعاء «للتفسير» (لأن «معنى» نص ما لا يختزل إلى وحدات سيميائية وإلى موضوعات مثلما لا يختزل إلى مؤثرات اجتماعية) ينبغي عليه، ليبارز الغيرية الجذرية للأثر، أن يكون صداه المنخم، أو سلخته إذا فضلنا اللجوء إلى استعارة أكثر بصرية، وقد نما تيار مهم في النقد الأمريكي تحت المسمى العام «نقد التفكيك» أو مدرسة بل yale وهو تيار يسترجع بعض المواضيع الدورية في أعمال بالنشق (مثل الطابع الغامض جوهريا لمعنى الأثر الأدبي، وغير القابل للبت فيه) ومع ذَّلك يدعى ممثلوم الأسناسيون، لاسيما بول دو مان Paul de Man (مجاز القراءة 1979، الترجمة الفرنسية 1989)، وراثة الفيلسوف الفرنسي جاك دريدا Jacques Derrida (انظر حول هذا الموضوع كشاب بيبير ف. زيما المبتار: التفكيك، دراسة نقدية، الصنادر عن الطابع الجنام حية الفرنسية PUF في عام 1994). ولكن الجنذب الذي مارسه فكر بالانشو وصوته الوحيد خلال النصف الثاني

من القرن العشرين يعود أيضا بشكل أساسي إلى أنهما يقومان على خلفية أسطورية: أسطورة أورفيوس -orph ee عندما ينزل أورفيوس متجها نحق أوريديس Enrydice فيان الفن هو القوة التي ينقصم بها الظلام» (الفضاء الأدبي، ص 227) وأسطورة جنيات البحر في الأوديسة: «إنها قصة مشهد واحد، وهو مشهد لقاء عوليس وغناء جنيات البحر القصير والجذاب (الكتاب القادم، ص13) هذا الاجتماع ببن الخطاب المفهومي والكلام الأسطوري يجعل من أعمال بلانشس النقدية إبداعا وفلسفة بمستوى أسطورة الأدب العظيمة التي تتضمنها.

#### 5ـ جوليان غراك ناقدا، أو فهم الإنفعال:

ابتدع جوليان غراك الذي اشتهر بسبب أعماله الرواثية ورفضه البروتوكول الأدبى في دراسة رائعة عن أندريه بروتون Andre Breton نشرت في عام 1948، ابتدع منهجا جديدا يتعلق بتحديد «المشكلة الأصلية التي تثيرها طريقة الكتابة لدى كل كاتب»، ويتوضيح أن الكتابة تتمين قبل کل شیء فی قدرتها علی جعل الفكر حساسًا كُلِّيا في كامل مساره (أندرية بروتون، جسوريه كسورتي، أعيد طبعه في عام 1989ء ص143) ومع ذلك لا يهدف الاهتمام البارع والحسى الذي يوليه غراك للوسائل الشكلية لدى الكاتب، لا يهدف إلى جور قوانين آلية، وإنما إلى البحث عن نوعيه أو عن خاصة لا تتجزأ: ﴿إِن الأثر يقدم لي من خلال تلك الخاصة

طابعه الإجزائي المبير، ألا وهو أنه يحتل فورا ومن دون أي تمييز كل كياني الداخلي، (عندما نقرأ وعندما نکتب، جـــوزیه کــورتی، 1982، ص 172).

إن أعمال جوليان غراك النقدية تتميز إذا عن أعمال النقاد السابقين لأنها لا تتباهى بالعلوم الإنسانية، (ولا تغفلها مم ذلك)، ولا بفلسفة أدبية عامة تبقى في الخلفية: ﴿ إِن كُلَّ منظر، وكل معمم إلى حد الإفراط في » علم الأدب، وحتى في النقد البسيط، يبدو لي مشبوها» (الصدر نفسه، ص179).

إن القراءة التي لا تنفصل إذا عن الكتابة تسجل بشكل فعلى في هامش كتبها المفضلة (لاسيماً كتب بلزاك Balzac وستتاندال Stendhal ونرفال Nerval، ولوتريامون، أو بروست) لتقترح تحليلات تنتج عن وملاحظة تكاد تكون دقيقة» (المدر نفسه) فهذه الصلة الفعالة (بالكتبابة) والمركزة دائما في أن معا تجعل من أعمال غراك النقدية قصائد نثرية أو دراسات شعرية تشكل «أجزاء عديدة من خرائط بمقياس كبير جداء وهذه هى الطريقة الوحيدة الموثوقة التي يمتلكها عالم خرائط بمقياس كبير جدا، وهذه هي الطريقة الوحسدة الموثوقة التي يمتلكها عالم خرائط الأدب لعرض تأثير العمل الأدبي على قرد ما.

هكذا يفصصح تواضع بعض الجموعات الشعرية مثل الأشياء المفضلة (جوزيه كورتي، 1961) أو حسروف منزخسرفة اور (جوزيه كـــورتى، 1974, 1947) عن طمـــوح

مقاربة الاعمال الأدبية رفي مصادرها الحيوية محيث لا تدل عليها ولاتمسرها أبه عبلامة» (عندما نقرأ وعندما نكتب، ص173) فالناقد لا يقف عند تفكيك تنظيمها أو بنيشها، وإنما عند نمط التواصل الذي تفرض به نفسها (المصدر نفسه، ص178) ولهذا فيان نمط التناظر النحسوى لأكشر عناوين غراك شهرة عندما نقرأ وعندما نكتب يمثل إشكالية ذات اتجاهين: بما أن العمل المقروء ليس شبيئا محسوسا وإنما حدثا لغويا موسوما بشيء يسمى «النبرة»، فإنه يثير بالمقابل كتابة موسومة بالاضطراب Trouble Bm أو الانفعال affect الذي يمين لقياء العيشق مع الكتاب.

إن منفهوم النبرة هذا رئيسي في الواقع لأنه لا يتعلق عند غسراك بالعالامة اللسانية (وهذا مصدر لامبالاته بالمناهج البنيوية المطبقة على النص الأدبي)، ولكنه يتعلق قبل كل شيء بذاكرة لغوية، أي «بمعرفة استعماله، وهي نتاج استعمال طويل، وشغف متأصل وغريزة حفزتها آلياتها الخفية، وعلاقاتها الهملة» (عندما نقرأ وعندما نكتب، ص256) وبعبارة أخرى، لا يمكن أن تحتوي الكلمات «نبرة» كاتب ما «لأن كل شيء في الكلمة حدود (ص 257) ومن هنا جاء وهم التصنيفات مهما كان طابعها: «في النقد الأدبي، تشكل كل الكلمات التى تقود إلى تصنيفات فخاذا، فيهي ضرورية وينبغي استخدامها، بشرط ألا نعتبر أدوات الفهم البسيطة والوقتية والعابرة تصنيفات أصلية للابداع (جوليان

غراك، عندما نقرأ وعندما نكتب، ص174).

وإذا كان النقد لا يستطيع في الواقع تطبيق تصنيفات غريبة عن الواقع تطبيق تصنيفات غريبة عن الأدابي من دون أن يتخلى عن جوهره، فذلك لأنه يواجه قيما ابتدعها الأثر وطبقها. فالنقد إذا مجازفة مثلما هو لقاء، وهما يتجددان باستمرار، بمعنى أن مهمته تقوم على الوفاق مع لخة الفنان، ليجعل الخرين.

#### 6-انفتاح:

إن التناضح الذي نلاحظه بخاصة لدى جوليان غراك موريس بالنشو (والذي يوجد أيضا عند جان بول سارتر ورولان بارت وكثيرين غيرهما) بين السعى إلى سؤال قيمة الأثار الأدبية. وهذا من مهمة الناقد نفسه والبحث عن كتابة شخصية عوضا عن إفساد التحليل، يبين أن الأسلوب وكذا المناهج هي حتماما يضع الناقد في صف الأدب. والحالة هذه أنه إذا كان صحيحا أن محظورا يؤثر على قضية الأسلوب الخاص بالنقد، كما يلاحظ جان بلمان نويل Jean Bellemmin Noel في مسجلة أدب، العدد 100 ديسمبر 1995، ص3). فيان الاسلوب ليس رخرفية التفكير، بل على العكس ذلك، شكله المطلق والكامل، وبهدذا المعنى لا تنفصل التقنيات أو الاحرائبات النقدية عن الأسلوب الذي يمنحها شكلا في الواجهة الخطرة لقارئ ما مع الاعمال الحية، وهكذا فهي تعدل نظرتنا للأدب وتغييرها إن نقيد

الكتاب الذي استفاد من الأزمة الواضحة في نقد التماهي الذي ساد الثلث الأخير من القرن العشرين، يشكل من بعض النواحي هذا المخير الذي يمارس فيه اليوم الإصفاء للغة وبوصفها شواهد على هذا المطلب، ريما ترسم بعض الدراسات أرخبيل نقد الغد: دراسة مبلان كو ندير Mi- I lan kunderaعن مستقبل الشكل الروائي (فن الرواية، غاليمار، سلسلة فوليو، 1986) أو الدراسيات التي ينشرها ميشيل شايو Michel Breves Litter- في سلسلة chaillou ature الصادّر عن دار النشرر هاتييه Hatier أو تأملات ببير باشيه Pierre pachet في رهانات الأدب المعاصس في الواحد تلو الأخر: عن الفردية في الأدب (ميشق Michaux ، نيبول (Rushdie مرشدى Naupaul (1993). ويمكننا أيضيا رؤية بروغ هذا الأرخبيل في التفرد، إن لم يكن في العزلة النسبية لكتاب نقاد مختلفين مثل ميشيل دوغي Michel Deguy (ليس الشعر وحيداً: دراسة قصيرة في الشعرية، لوسوي، 1987)، وجان ماري غليـز -Jean Marie Gleize (حتى الاسوداد، الشعر والأدبية، كاديكس، 1989)، وجـــاك روبو Jacques Roubaud (اختراع ابن ليويرييس: الشعير والذاكرة، سيرسه، 1994) أو جان لوك شتاينمتز Jean-Luc Steinmetz (دلالات: دراسات نقدية، كورتي، 1995) فإن كانت حسوية أدب ما تقاس بابتداعه وجرأة نقده، فذلك لأن منهمة هذا النقد، مثل منهمة الأدب، غير قابلة للاكتمال.

\_«إيكاروس الزمان يمتزج بالمكان»

مصطفى عطية جمعة

ـ عتمة الضوء.. عالم المفارقات

محمد بسام سرميني

-الخيال الرومانسي عند موريس باورا

فاضل خلف

ـ هيفاء تعترف

عبدالله الأرناؤوط







تسعى جلُّ الأعمال القصصية والروائية لوليد الرجيب إلى ترسيخ وتعميق خصوصية المكان والإنسان في الكويت، وهو المجرى الذي حقره هذا القاص لنفسه منذ بواكير قصصه وأراد من خلاله تأكيد خصوصيته كقاص، واستقلال رؤاه ليجعل تجربته الحكائبة تغذى معين القصص العربي في مشرقه ومغربه، من خلال تسليط الضوء على بيئة الخليج العربي، نجد هذا في قصص مجموعتيه «تعلق نقطة، تسقط.. طق..»، و«الربح تهرزها الأشجيان»، ورواياته الرائعة «مدرية».

لقد حاول رسم الإنسان الكائن على هذه الأرض، وتعمد أن ينقلها بشفافية مشاعر وأحاسيس دافقة، ويرصد بعضاً من اللهجة الكويتية التي تشي بالكثير من عبق المكان وأزمة الإنسان، ولأن محنة الغزو الفاشم الذي اجتاح الوطن، وشكل جرحاً غائراً في نفس كل صادق مخلص، فإن أعماله القصصية امتناخ الإنسان بالمكان والقصص بالدراها..

بقلم: مصطفى عطية جمعة (ناقد مصري مقيم في الكويت)

التي أعقبت التحرير كانت تتمحور حول رصد أبعاد تلك التجربة الأليمة، والتي بدت زاعقة حادة في متتاليته القصصية «طلقة في صدر الشمال»، حيث يعتز بكل حية رمل على أرض الكويت، ويجعلها تتقاتل جنباً إلى جنب مع الطلقية والإنسان.

ثم تأتى تجربة مسرحيته «إيكاروس» لتتوج السييرة الإبداعية السابقة، عير عدة محاور تمييزها، أولها: توظيف بعض الموروثات الكويتية، من خلال تفعيل تجربة تواجد بعض الغزاة اليونانيين على إحدى جزر الكويت وهي جزيرة «فيلكا» والتي كانت تستمي قيديماً «إيكاروس»، نفس تسمية السرحية، وهي اسم لإحدى الجزر اليونانية في بحر إيجه، وقد أطلقه جنود الإسكندر القدوني على «فيلكا» حينما مروا عليها، وأقاموا بها بعض الوقت، كما تشهد بذلك العديد من الآثار. يقول د. خليفة الوقيان في تقديمه للمسرحية: «لأول مرة - في حدود ما أعلم . يقتحم روائي ومسرحي كويتي اسوار التاريخ القديم لبلاده، ويطل على إحدى البور الحضارية...، موظفاً التباريخ والأسطورة توظيفا محملا بالإسقاطات المعاصرة».

ثانيها: تأكيد وجود الإنسان ونشاطه على هذه الأرض، واتصافه بسمات جهادية لا تزال يتوارثها كحبنات روحية،

ف الجريرة «فيلكا» كانت آمنة مطمئنة، يأتيها رزقها، وتتفنن في زرع القمح (وهو يحمل دلالة النماء وأيضا الاستقلال الاقتصادي ممثلاً في أن الإنسان القديم هناك كان ينتج ما يأكل) وتجوب مراكبه مياه الخليج للتجارة والتواصل مع الآخرين.

ثالثها: لم يعمد المؤلف إلى بسط نمط مسرحي تقليدي يبين من خلاله البعد المضاري والتاريخي لهدده الأرض، وليدرد على من يقولون عنها إنها كانت خاوية من البشر، إلى ما قبل ثلاثمائة سنة، وتضاعف السكان مرات ومرات مع تفصر النفعاء بل يتخطى ذلك إلى إسقاط معاصر لا تخطئه القراءة الأولى للمسرحية، حيث يتعرض سكان فيلكا المسالين إلى غزو من أحد قسواد الإسكندر المقدوني، ليتخذها قاعدة لسفنه في ميآه الخليج، وتعزيزاً لسلطة الإسكندر الذي سيطر على إقليم فارس. فهي محاولة احتلالية وليست تجربة للتعايش، وإن كان حاكم الجزيرة قد آثر أن يوافق على نزول الرومان على أرض الجــزيرة، حنكة ودهاء منه، فقد رأى السفن المدججة بالعتاد والرجال تحيط بالجزيرة، ورأى أن الفناء محدق بأهلها، فانتقل إلى صفوف الشعب، يدير مقاومة هادئة، بل ويترك بيته لينزل فيه الحاكم المقدوني.

فالتجربة تتماس بقوة مع ما تعرضت له الكويت من محنة الغزو

العراقي، ولكنها تتمايز عن سابقتها «طلقة في صدر الشمال» في كون الأولى عالية الصوت، فائحة بالغضب، في حين أن الثانية هادئة النبرة، عميقة الجذور، ترسخ قيم جماعة من البشر مزج المكان بينهم فصارت القيم والروح هي صاحبة الصمود الحقيقي، وهي سلاح الضحيف وإن طأل الزمن.

#### \*\*\*\*\*

تتكئ المسرحية كما يبدومن عنوانها «إيكاروس» على بعد أسطوري، أشسيس له في مطلع التجربة، فريوس أبو الألهة في معتقدات اليونانيين القدماء، أحب امرأة من البشر وهام بها، إلا أنها رفضت الاقتران به بسبب عشقها لأحد البشر، فتعجب زيوس الإله من تفضيلها ليشري عليه، وقام بتحويل حبيبته إلى جزيرة خصبة في شمال الخليج، يراها عابرو الصحراء ويمتعون أعينهم بجمالها وهم يسيرون في صحراء الجزيرة العربية القاحلة. ومرت السنون، حيث رسا قارب على شاطئ المحزيرة ونزل به أحدالآلهة القديمة وهو «ديداليوس» ومعه ابنه «إيكاروس»، حيث أحبا الجزيرة وراح الابن يله .... ومع نوارس الجزيرة، ثم قرر أن يكون نورساً، ووافق والده بعد تردد كثير، فصنع الابن جناحين ثم طار بهما، إلا أن أشعة الشمس الحارقة أذايت شمع جناميه ليسقط الابن صريعا،

ليتفجر جسده إلى نبع ماء عذب، ويموت الأب حزنا ويتحول جسده إلى حقول قمح ترتوى بماء الابن. تتقاطع أحداث هذه الأسطورة مع عالم المسرحية، فأرض فيلكا علامة على الخصوبة والنماء والمحية في الفائتازيا وفي الواقع، حيث تتفتح المسرحية بنشيد يردده أهل الجزيرة الذين عاشوا مرتكنين إلى هذا الإرث الأسطوري:

«لوحسة (١): أهالي الجسزيرة يحصدون القمح، الفتيات يغرفن الماء من النبع، ويصملنه في جراء فخارية، يغنن:

من دموع إيكاروس، نسقى

من دميوع إيكاروس، تورد الخدورد.

الرجال يصصدون القمح، ىغنون:

من جسد ديداليوس، نأكل القمح جسد ديداليوس، تصصده ىقرحة .

ونرى المعلم في الجرزيرة يعلم الأطفال بعضاً من الحكم المتوارثة من إيكاروس، إنهم يتعاطون التراث في معيشتهم، وينثرون الحب بين أبنائهم، فهذا هو الشاب «مساعد» أحد بواسل الجزيرة يهيم حباً بالفتاة «ختله» ابنة المختار في الصِرْيرة، ويضع مئة قطعة من الذهب حصيلة مكافأة الأمير له مهراً لمحبوبته.

بذلك، لا يصبينا العجب من عنوان السرحية الذي يحمل دلالة

بو نانية، فقد صار معبراً عن تفرد الجنزيرة أسطوريا ومكانيا، فجغرافيتها تشى بعروبتها وانتمائها بأرض الكويت مئذ القدم، واسمها اليوناني يعطى زخما حضباريا لهاء ويعنا أسطورياء ودوراً في صناعة التاريخ في شحمال الذليج، مع أحد القادة العظام قديماً.

بعدما بستقر المقام بالقائد «نبكاروس» المكلف بالسيطرة على الجـــزيرة من قـــيل الإسكندر القدوني، يرغم الأهالي على بناء معبد وقصر له، فينفذون مطالبه ومعهم الصاكم السابق للجزيرة الذى يظهر كفرد عادى من أفراد الشعب، ويأبي التميز عنهم، في حين ينشدون جميعهم:

یا رمال ایکاروس اشهدی إننى لن أنحنى يا صخور الشواطئ رددى إنى في الغد لن أكون حزيناً والسياط التي تحفر أجسادنا لن تمس لن تمس أرواحنا.

وتتحرك جموع الشعب عندما يرون أحد إضوائهم وهو «الحداد» يُقتل على يد الجنود المتلين، ويقررون الانتقام من المتلين، حيث يمنعون القمح عنهم بتهريبه، وتظهر النساء براعة في إغواء الجنود بقتلهم، لتتحول الجزيرة إلى مقبرة بطيئة للغزاة.

وحين يرسل الإسكندر المقدوني رسالة إلى «نيكاروس» يطلب منه

أن يتزوج إحدى فتيات الجزيرة، سواء كانت ابنة الحاكم أو ابنة من بساعده أو ابنة أحد أعيان الحزيرة، بهدف إيجاد نوع من الوشيجة بين المحتل ويبن الشعب، لا يجد أحداً بقحل ذلك، حستى «ذحتله» التي تزوجها مساعد لا تقبل بأي حال، وتتحول كلماتها إلى عشق رقيق لزه حها:

«ختله: أنت الحياة فلا تمت أنت الضياء فلا تخفت في القبور مكان لي ومكانك في الزمان الذي يأتي مساعد: فلينزع القلب الذي حبك ويقدم لك

هذا أقل بكثير من مكانتك»

وتفضل ختله الموت على الزواج، وتفارق الروح بين يدى زوجها، وعندما يصل الأمر إلى نيكاروس في قصره يردد كلام العرافين بأن الجَرْبِرة منصوسة، وأن حياته فيها تمتلئ بكل قبيح، فها هي سفنه تغرق، وتشم الأطعمة واللياه، ويتساقط جنوده بسبب وباء ينخر فيهم.

إنها ملحمة متتالية، تنتهي بوصول رسالة تغير «نيكاروس» بأن الإسكندر مسريض بحسمي شديدة وعليه أن يرحل، عله يجدله مكاناً في تركــة الإسكندر، ذات صباح، يستيقظ سكان الجزيرة فالأيجلون أدحا من حنور الاحتلال ولا قائدهم، بينما بقي القصر والمعبد شاهدين على مدى الزمان، وكما قال المعلم نيكاروس:

«هذا القصر الذي يبنى لك لن يدل بعد ألف عام إلا على أنك مررت من هنا» بما تعنيه كلمة مررت.

#### 泰泰泰泰

تنفرد هذه التجربة السرحية ببنية جديدة نوعا، فهي تتالف من أربع عشرة لوحة، هكذا سماها الكاتب، ونرى أن تلك التسمية تشير إلى مجمل دلالات تتعلق ببنية العمل، حيث نرى أن اللوحة تصوير مشهدى يجمع بين لحظة زمنية وتحديد مكانى يستلزمها، يضيئها حوار الشخوص. وتلك الطريقة جمعت بين حرص المبدع على مسرحة عمله، وشخفه بالإبقاء على تقنية الشهدية التي تتسم بها أعماله القصصية السابقة، سواء بالقصبة القصيرة ذات الشاهد التعددة كما في مجموعته «طلقة فى صدر الشمال» أو فى روايته «بدرية»، وهي تقنية سينمائية من الدرجة الأولى، تعطى النص حيوية دافقة، بدلاً من السيرد التقليدي المتتابع الذي يعتمد على وصف انتقال الزمان أو المكان بعبارات من منثل: وعند العنصير أو الظهر حدث...، أو ثم غادر البطل إلى الكان...، فتلك التقنية انعكست إيجابياً في أعصال البدع السابقة، وحاول أن يستغلها في إيجاد بنية مسرحية جديدة، ابتعد فيها عن تقليدية الكتابة المسرحية التي تبدأ بتعريف أبطال المسرحية، ثم وصف الديكور في كل لوحة، وحسناً قد فعل ذلك؛ فإن كل لوحة

تصوي مشهداً مكانياً جديداً عن سابقه، وهذا سسيكلف النص المكتوب عبثاً كتابياً في الوصف الذي لا بدأن يسهب المبدع فيه، علاوة على أن هذه الطريقة تعطي المخرج فضاءً إبداعياً يتحرك من خلاله في تشكيل رؤية ثانية عند إخراجه للنص بشكل تمثيلي، كما يعطي مصمم الديكور الرحابة في يعطي مصمما الديكور الرحابة في المكرين مجسماته سواء بواقعية في الشكل أو بالرمزية.

وبالنظر إلى زمن اللوحات الاربع عشرة، نلحظ أنها تغطي فترة تمند إلى سنة أو اكثر، بدءاً من وصف انسبجام ورضاء أهل نيكاروس، ومروراً بنزول قوات فترة بناء القصر الخاص بالاميرال قائد الاحتلال معياراً زمنياً، وتكون عمليات القاومة ضد الفائي وسيلة زمنية مساعدة في إضاءة الزمنية التي تكتنف تتابع الخداث.

أما الخلفيات المانية في تأتي من خلال مكان واسع يترسخ منذ البدء في ذهن المتلقي، حيث يتغيل الجزيرة الهائة التي تزرع القمح، ويصطاد أهلها السمك ويمارسون التجارة، عبر سفن وقوارب متنوعة بين الصغر والكبر. كما أن الكشاف الشخصيات ورسم ملامحها يتكون تباعاً عبر تتابع ملامحها يتكون تباعاً عبر تتابع اللوحات، فمساعد الحب هو شاب يافع دون وصف، أما خستله الجوبته فهي تمثل الفتاة الجميلة محبوبته فهي تمثل الفتاة الجميلة

مطمح شبان الجازيرة، في حين يبدو كيار السن مثل أبي مساعد وأمه والعلم والحاكم كجزء مكمل للمشهد الإنساني الذي يجمع فئات متعددة من أهل الجزيرة، ولا نتغافل دلالات الأسماء بالنسبة لسكان الجزيرة فهي تشي بعروبة السكان منذ فجر التّاريخ، في حين نرى أسماء الغزاة يونانية واضحة، ويقبت أستماء الصاكم والمعلم وغيرهما مسهمة، فبالأول يمثل تلاحم الشمعب وراء قيادته على مدى الزمان والشائي هو رمنز للحكمة والعلم كما نستنتج من

安安安安

حواره مع القائد نيكاروس.

والحوار في المسرحية يجمع بين العامية الكويتية المتداولة الآن، ويين القصيمي السليمة. وهذا ليس تناقضاً كما يبدو لدى الوهلة الأولى، بقدر ما يشي بدلالة أعمق، فالحوار العامي تراه في حوار أهل الجزيرة (السكآن الأصليين) أجداد أهل الكويت المعاصرين، وهو يحمل نفس مفردات اللهجة المحلية، في حين نجد لغة حوار المتل بالفصحى وكنانها تترجم اللغة الأجنية المتوقع أن يتحدث بها المصتل، فكأن اللغبة مصحادل موضوعي للانفصام بين المحتل والسكان، إلا أنه يؤخذ عليه الإفراط بدرجة كبيرة في مفردات العامية ، فمثلاً : عندما يشاهد أحد البحارة من سكان الجزيرة سفن الأعداء يسرع للحاكم ويخبره:

ـ سيدى الحاكم، شفت سفن كثيرة.. سفن كبيرة واقفة على ساحل إيكاروس الغربي ونازلين منها رياييل وايد في مراكب صغيرة.

المختار: يايين من هالصوب؟ الصبياد: يمكن الحين وصلوا اليال.

الحداد: وشيبون؟

الصياد: ما أدرى بس أشكالهم تخو ف . . .» .

لقد تعمقت مفبردات الصوار بالعامية الكويتية المعاصرة بدرجة يصعب على القارئ غير الخليجي أن يستوعبها، فلم يسم المؤلف إلى تفصيحها بدرجة أكبر، فمثلا بدلاً من ذكر كلمة «رياييل» يذكر كلمة رجال، وكلمة «شبيون» بذكر «إيش يسغون أو ماذا يريدون» وكلمة «شلون» يذكر «كيف».. وبالتالي ينتمسر للعمق العبريي الذي هو القارئ التالي للقارئ المحلى، كما أن التعمد بذكر سمات المحلّية في اللهجة الكويتية بنطق الجيم يآء والكاف جيماً...، يدخلنا في إشكالية العامية والقصصي وتداعياتها في صعوبة توصيل النص لغير القارئ الواعى للهجة الخليجية، وخاصة أنه نص مسرحي مكتوب، وعندما يضرج إلى خشبة المسرح فإن فريق العمل ستكون له وجهة نظر أخرى في نطق الجمل الحوارية، وتلك السمة لا تقتصر في هذه المسرحية وحدها، بل تتعداها إلى مجمل

أعمال وليدالرجيب، حيث يتعمد الإكثار من مفردات المحلية، وينفس

النطق الدارج لها، في حين أن اللهجة الخليجية في عمومها لا تحظى بانتشار واسع في أقطار العروبة مثل اللهجة الصرية مثلاً، ويتجلى الأمر أكثر في فيلم «بس يا بحر، حيث لجأ المُرج الكويتي «خالد الصديق» إلى وضع ترجمة عربية فصيحة أعلى الترجمة الإنجليزية في لقطات الفيلم، نظراً

لصعوبة فهم آللهجة الخليجية. أما الحوار الفصيح فقد توزع

بين الأناشسيد التي يرددها أهل الجزيرة، سواء التي توارثوها مثل نشيدهم في مطلع اللوحة الأولى:

فتغنى الفتيات:

كيف يخرج الفرح من الأهات؟ كيف تأتى الحياة من المات؟ قطرات الدموع تملأ الربوع عشقاً وحباً للحياة.

هذا هو مصملم الجرزيرة يعلم الأطفال ما هو مكتوب على حجر إيكاروس:

«... إن الملك مسهستم بجسزيرة إبكار وس، لأن أسلاف قد أعلنوا الحزيرة مقدسة،

وقرروا نقل معبدآلهة الخلاص المها . . . »

وكمذلك في الحوار الذي كمان يدور بين سكأن الجزيرة ويأن قائد أو جنود الاحتالال، ولعل الدلالة الكامنة وراء الفصحى في الأناشيد أو الحوار إظهار عمق غربة المحتل عن الوطن، وحرص أهل الوطن في الوقت ذاته على تناقل الحكمة أباً عن جد بشكلها الحي المتوارث.

التجربة فيها الكثير من الغني، وإن لم تخل من لون المباشرة في الخطاب، خاصة في اللوحة الأخيرة، ولكنها موظَّفة لدرجة كبيرة، مما يجعلنا نردد مثلما ينشد السكان في ختام اللوحة الأخيرة: «إيكاروس كانت، إيكاروس

ستبقى. إبكاروس المستقبل والذكري، تمر الرياح والعواصف،

وتبقى إيكاروس مهد الطفولة والرجولة والأنوثة».

(\*) وليد الرجيب، إيكاروس، مسرحية وقصص، ط 1، 1997، طيع بدعم من المجلس الوطئي للفنون والأداب بالكويت.

## قراءات في الإبداع الكويتي المعاصر «٥»



دراسة نقدية لجموعة

بقلم: محمد بسام سرمینی قاص وناقد سورى مقيم في الكويت

### «عتمة الضوء» للكاتبة: إستبرق أحمد

«عتمة الضوم» عنوان استفزازي وغير عادى لجموعة غير عادية، تشكل الخطوة الأولى للقاصة الكويتية الشابة: إستبرق أحمد.

وهل للضبوع عشمة فعبلاً؟ أم أن هناك من يحساول أن يطفئ ذلك الضياء، ويغتال كل الإشراقات فيه، ليتحول إلى عتمة وظلام؟!

إن هذا العنوان بضعنًا وجهاً إلى وجه أمام عالم المفارقات القاسية، عالم التشيق، وتصحر العلاقات الإنسانية، العالم المتخم بالاستلاب والغراثبية، إلى الحد الذي تصير معه مفارقة العالم، طموحاً مشروعاً!!

ولكن هذه الفارقة ما هي إلا شكل من أشكال إعلان التمرد والعصبان، التمرد على تلك المنظومة اللاإنسانية الفاسدة، بغية التصدى لها، وتعريتها وفضح ما فيها من خراب وتخريب.

من هنا نستطيع أن نفك رموز ذلك الإهداء، الذي يتشبث بكل مفاصل النقاء والطهر في حياة الكاتبة:

«إلى تعويذة الدفء

أبي، أمي. و طَّلاسمهما النقية :

أسيل، عبد الله، إشراق».

كما نتمكن من معرفة تلك العبارة، والتي جاءت في مستهل الكتاب، لتحمل كما هائلاً من التهكم والفارقة الساخرة:

معيناك مفتوحتان على الضوء، لكنك لا تري».

#### العراف تريزياس لأوديب.

الغرائسة .. والارتطام: يشكل هذا الحامل الفكري/ النفساني نقطة ارتكاز مهمة في قصص الكاتبة إستبرق، والتي تجيء على شكل فلاشات مبهرة ومباغتة، فتصدمنا بأحداثهاء وتسحب البساط

من تحت أقدامنا. إن قصة «أجسام غريبة» تدين بشدة تلك القطيعة التي يقيمها الإنسان مع من هم أقرب الناس إلى قلبه وروحه. ويلتقط الباب الموارب ذلك الصوار بين أجسام غريبة عن إنسانيتها حقا:

- ألا يكف عن المجيء بالأعياد؟!

. لا أعرف سبباً لعثاده.

- أنت أخوم، وذاك والده!! منعم، ولكنه يظل ابن تلك المرأة ..

ـ و هل الفقر سقوط؟!

الساقطة.

- سيان. غريبة و فقيرة احتالت على آب*ي* .

أن الفقر هو معيار السقوط إذن، والمسادل المضسوعي له، في زمن لا بعترف إلا بالمادة الطاغية، والأغنياء التورمين، من هنا جاء عنوان القصة: أجسام غريبة موظفاً، مؤدياً دوراً دلالياً ومعرفياً في الوقت نفسه، ثم تأتى خاتمة القصة صفعة قاسية، مؤكدة عمق الشرخ في العلاقات الإنسانية:

وإننا لن نراه مرة أخرى، فقد اتفقنا على أن يبلغه والدى ذلك؛ فهو لن يقيل هذا أبدأ» ص (9).

وفي قصة «أطياف نزقة» لا تبتعد الأحداث عن عالم الغرائبية، والارتطام، بل يتسعدى ذلك إلى الانكسار في الروح والقلب، على الرغم من كل الطاقات اللغاوية والشاعرية الدالمة التي فجرتها في مستهل القصبة:

ومنذ قدوم وباسمه الأول أحببته، نمو ذكا لافتاً للوسامة ، للألفة وطلاقة اللسان، يسرّب طيفه .. يأتي يؤوب مسراراً في أفكاري، يحسمل تراتيل إعجاب غامضة، يستنهض قامة الشوق، بؤرِّق الوله والحيرة إزاء لهفته، وابتسامات الإطراء عند لقائي، ص (١١).

وواضح أن الموظفة الشابة باتت متيمة بزميلها في العمل: باسم، ونافرة في الوقت نفسه من زميلها فيواد العابس القطب، والذي لا يضحك ولا يفرح إلا إذا حضر باسم، ولكن لا حاس فالقلب العاشق يكفيه

حبيب واحد، يؤنسه ويملأ دنياه بشهد الأحلام.

ولكن المفاجئة التي تقلب الطاولة في وجه الحبيبة الساذجة، هو شريط فيديو لحفلة خاصة تعرضه إحدى الصديقات الشقيات وسطحفلة تقيمها لزميلاتها. تروى الصبية المسكينة، وهي تتابع الشريط:

«فجأة وثب وجه مألوف تبينته سریعاً، شهقت، کان باسم پتمایل بغنج، مستنسخاً زينتي وملابسي، وريما عطرى .. يراقب فقاده! ص (12) ترى ماذا تبقى من ذلك الحبيب الشوه والمسوخ؟ وماذا بقي من ذلك الحب الطعمون والمسموخ في كل الاتحامات؟!

وتبلغ الغرائيبية ذروتها الناسفة في قنصنة «ارتمالم»؛ حنيث تبسر ع القاصة إستبرق في المديث عن هموم الأخرين، والذين قد يكونون شبه نكرات في مجتمع تحكمه لغة الأرقام والمسآبات!!

إن الارتطام هذا لشاب عربى وافد يعمل أجيراً في مطعم، ولخادمة آسيوية بائسة. يعترف الوافد مكل الأسي والألم:

«ينتهي عملي في منتصف الليل، أعود إلى غرفتى المكتظة بأمنيات الحنين إلى الوطن، ذلك الذي أضحى غريب الملامح، كلما جرزت مناجل النسيان وجهى من ذكريات الرفاق، يا الله أعود من غربة إلى غرية، ص .(15)

ولعل ملامح الخادمة الأسيوية هو الأسوافي ذلك المشهد الاغترابي،

بوجهها العظمى، ويديها النحيفتين، وصدرها السطح، وعظام قدميها النافرة.. ترى أي ارتطام سرق. يستوعب ذلك الكم الهائل من البؤس والشقاء، الجسد في هذه الخلوقة الأسموية:

«الحظها، تضع يديها على مصراعي نافذة مسكنهم في دورهم الخامس، يرتفع جسدها، تحشره في حين فضاء النافذة، تقف، تعيير؛ رئتيهاً بالهواء، تقفن، وتملأ الرصيف بدوي الارتطام»!!ص(15).

وفي هذا الإطار تأتي قصصة «الصدي الأعزل» لتحكي مأساة وانفصام شخصية ذلك الوافد، العامل في جواخير الأغنام.

وحين وصلنا أخسيسرا إلى مبنى مهترئ كالح اللون، طلب منى سيدى أن أحمل متاعى، لأدلف إلى موطن الرائحة العطنة .. النهارات والليالي ثغاء وأفق يحاصرني صداه بمسافات الخلاء .. يأتيني سيدى كل أسبوعين يطمئن على «الصلال» ثم ينصرف!!ص (١٤).

إن تصدى الكاتبة لهموم الطرف الأذر من المجتمع والحلقة الأضعف»، إن جاز التعبير، يدل على سعة أفق الكاتبة، وعمق فكرها الإنساني واتساعه، والذي يتخطى كل التخوم والاعتبارات الجغرافية، وهذا كله هو ما أعطى للمجموعة القصصية الثراء والغنى على الرغم من حب مها الصغير، والذي لم يتجاوز الستين صفحة.

الكابوسية.. وامتداد الرموز،

كسحال الكثير من الكتاب والكتاب / الشباب، تتسرب بصمات الوجودية والكابوسية واضحة في قصص إستبرق أحمد، مثلها في ذلك مثل مثل: مي الشراد، وجميلة سيد علي، وميس العثمان، وهبة بوخمسين وغيرهن. وبنسب متفاوتة بين كاتبة وأخرى، إلى الحد الذي يصح فيه وجودي، يتبنى مقولة فلسفية أزلية: وجودي، يتبنى مقولة فلسفية أزلية:

من خـلال هذا المنظور النقـدي، نسـتطيع أن نقـارب التـجـريب القصصي، الذي تحاوله إستبرق في يفالي، من قصصها، وهذا التجريب يفالي، في كـثـيـر من المواضيع، بضبابيته ورمزيته، إلى المد الذي يستعصي معه الاستيعاب والمتابعة. إن قصـة «سير ذاتية للشراهة» والقائمة على التقطيع الفني، الثلاثي

العالم»!!

وأحداث تشي بفعل قصصي، لكنها لا تبلغه: «وجهان وجراب الفصيح المحلول، والدهاء المتدلق في هسيس الهمس،

الأبعاد: أ/ك/ل، هي متوالية تتقاطعً فيها خطوط من أفعال، وشخصيات،

والدهاء المندلق في هسيس الهمس، الفاضح الواضح بينهما، ذاك يرهف السمع، يحصي حقول القتلى العصاة من مرؤوسيه، مصلوبين في سماء حنقه، أهدافاً لمقلاع سخطه، مسجين على مائدة غضبه، (17).

أُما قصالة «تُجلُيات في زمن العتمة»، فلعل عنوانها يشي بما فيها

من رموز ضبابية، يصعب فهمها، وفك رمموزها، وفي هذه الصال لا بد من التقاط خيط من هنا وخيط من هناك، لاستبيان ماهية الصدث القصصي، ونقطة الارتكاز والتنوير في العمل الفني.

إن قصة تجليات تنقسم إلى: جلوة اولى، وجلوة ثانية، وهي قصة حالة، وليست قصية حدث! حيث تتناول قضية الأخ التوام، وللفشرض أن يكرن الأقرب إلى فكر أضيه، ونمط سلوكه وحيياته، ولكن العكس هو الذي يحصل هنا، فشمة مفارقات كثيرة وخطيرة تبعد الأخوين التوأم عن بعضها، وتعمق تلك الهوة عندهها:

«سألته حانقاً:

.(26)

ملاذا تفعل ذلك بي؟

نظر إليّ مبتسماً، وقال: - ما شأني إذا كنت توأمي البليد؟! وقبل أن أرد جاء صوتها قاطعاً:

كفُّ عن ذلك، أخوك ليس بليداً، هيا أغلق التلفاز، الغداء جاهز، ص

وتتازم القصة، وتبلغ مداها الأقسى والأقصى، حين يطالعنا ذلك الخبر في «صفحة الحوادث».

«عثر أمي منطقة.. على صبيين في سن الثامنة محشورين في منهول، حيث سمعت استفاثات لاحدهما، وتم إنقاذه بعد نقله إلى الستشفى، بينما توفي توامه الآخر مختنقاء.

يومي تورك. ولكن الخاتمة المباغتة والمفاجئة للقصة، تأتي مع الجلوة الثانية، في محاولة نكية، ولعبة فنية حرفته

CA ANIBOA

لاغلاق دائرة الفعل القصصى، ورد النهايات إلى البدايات، في إيصاء من الكاتبة إلى استمرارية تلك اللعبة المشورمة / لعنة التوائم:

«صفحة المجتمع:

رزق بحمد الله السيد.. وحرمه المصون.. بناكورة زواجهما بتوأمين أسمياهما.. و.. جعلهما الله من الأبناء الصالحين، ميروك، ص (31).

وفي قصة «حدس» تستمر هيمنة الأجوآء الكابوسية، ولفتها الملقعة بالضبابية، وسيطرة نمط القصة/ الحالة، وأضمحلال الحدث القصصي: «قالها للمرة الألف عند تلعشمي بتربيت بده على ركبته، بإيماءته المتسوعدة، لتخمرني أرتال النمل، ويناكفني ضباب يتكثف في حنجرتى، يفسح المجال لقرمزية الخجل» ص (33).

أميا قيصية «رائدة الأمتدادا لغامض»، فإننا نستطيع أن نخمن أن القاصة قد صبت فيها كل ثقلها الفني والإبداعي، ونتاج رؤيتها الفلسفية المتنورة، بحيث جاءت القصة الأميز في الجموعة، وهذا الإنتاج الفني والجمالي، هو ما يجب أن تراهن عليه في قابل الأيام.

تتداخل في هذه القصية خطوط الضاطرة، وأجواء الشاعرية ولغتها، بالإضافة إلى تقاطع رموز ورؤى فلسفية .. وهذا كله يجعل منها قصة ب «الخلطة السرية»:

ومسحون أنت و لوريعد عام.. أصواتهم الصفراء تطرق جسدي الرمادي .. يتضبب الهواء بتردد أنفاسي: أنا خرقة شقاء، مزقوني برماح حقدكم!! ينهض صوتي المتلاشي في عمقي:

- متمرغ أنا بالنجاسة ، بالعفن ، منذ الخطيئة الأولى ولم أزل، ويجيء الصوت الأخر، صوت القمع والاستلاب بمتوالية من الزجر والإحباط التي تضرب الإنسان من الداخل:

- مأفون أنت ولو بعد ألف عام. مثقوب الكرامة ولو بعد ألف عام. مكفن بالهوان ولو بعد ألف عام. ـ مأسور بالحزن ولو بعد ألف عام. وهذا يأتى التسساؤل المرير على شكل حكمة:

كيف يكون الرجل رجالًا، والجوع ثوبه والعوز مثزره؟!

ولهذا يغدو من الطبيعي أن يشرب الإنسان حقده ومهانته، ويحس بتعكرهما في حلقه:

سافرت، رافقتنی صباحات الارتياب، ومساءات الحيرة، والوجوه من حولى باتت تحمل الأسئلة ذاتها، ص (36.40).

وخلاصة القول: إن إستبرق أحمد قاصة شابة وواعدة، لديها طموح مشروع في ارتياد حقول القصة والإبداع، والبحث عن بصمة مميزة لها في عالم الكتابة والأدب.

# والخيال Medicus

#### عند موري باورا

بقلم؛ فاضل خلف (الكويت)

كان كيسار الشعراء في الصركة الروميانسيية الإشكليزية أفي أواخر القرن الثامن عشر يشكلون مجموعة متجانسة إلى حد كبير، وهم يتفقون في نظرتهم إلى الشهيس، وفي مفهومهم عن الخيال، ونظرتهم إلى الطسعة والعقل، كما كانوا بتفقون في الأسلوب الشعري، وفي استعمال الصور والرموز، والأساطير بشكل بضتلف تمام الإضتلاف عن كل منا تعرفيه عن القرن الثامن عيشر مما جبعل متعناصيريهم بشتعيرون بغموضهم وصعوبة فهمهم.

ولا يكاد التطابق في مسفاهيم الشعراء الرومانسيين الانكليز يحتاج إلى إثبات فالشاعر دويليام بليك يعتبر الطبيعية كلها رديفة للخيال نفسه ويرى أن الهدف الأعلى هو أن نرى العالم في حبة رمل والسماء في زهرة برية، ويطالبنا بأن نمسك

اللانهاية في راحة يدنا، والأبدية في نطاق الساعة.. وهذا يعنى أن الخيال ليس هو القدرة على التحصور البصري فقط. تلك القدرة الواقعة في مكان ما بين الإحساس والعقل حسيما اعتقد كل من دارسطو، و«أديسون» ، ولا هو القوة المتكرة التي نجيها عند الشاعر، والتي فهمها «هيوم» وكثيرون غيره من منظري القرن الثامن عشر على أنها مزيج من الإحساس الأصيل في النفس وقوة الربط بين الأشبياء، وملكة الفهم والتصور.. بل هو قوة خلاقة ينفذ العقل عن طريقها إلى كبد الصقيقة، ويقرأ الطبيعة باعتبارها رمزا لشئ خلفها أو فيها لايدرك في العادة.

وهكذا صار الخيال أساسا لرفض «بليك» للتصور الميكانيكي للعالم اساساً لنظرية مثالية في المعرفة

إن ضوء الشمس عندما تنشره يعتمد على العضو الذي يلحظه واساسا لنظرية ضيالية تصاول بطبيعة الحال أن تبرر الفن بشكل عام، وما يمارسيه القنان بشكل

ويبسرر هذه المفهوم الضاص بالضيسال ضرورة الأسطورة وضيرورة الاستعارة والرميز باعتبارهما واسطة التعبير عنها تبريراً كافياً. ولا يختلف مفهوم الخيال عند واحد من منظرى أواخر القرن العشرين وهو «السير موريس باورا» الذي أقدم كتابه «الخيال الرمانسي، البوم، بل تطور وتميز بسمات جديدة لم تكن معروفة لدى شعراء القرن الثامن عشر .. فمن هو

السير موريس باورا؟

مؤلف كتاب الخيال الرومانسي هو السير موريس باورا أستاذ الشعر في جامعة اكسفورد العروف بأبحاثه ودراساته المتعمقة في كل من الأدبين اليموناني واللاتيني، والذي تصطبغ جميع أبداثه ودراساته بالصبغة العلمية لكثرة لجوئه إلى التطبيقات والتجليلات الموضوعية.

قرأفي معنى الرومانسية لمؤرخ الأفكار، واطلع على الفتسيرات والصركات في التاريخ الأدبى في الكتاب السنوى للمعهد الانكليزي، ودرس كتباب تاريخ منفهوم الرومانسية في ألمانيا لكل من «ريتشارد اولمان» و«هيلين غوتهارد»، ويعتبر كتابه «الضيال الرومانسي» إجابة لسؤال واحد هو: ما هو مفهوم الخيال عند الرومانسيين الذي أخلت به كتابات القرنين الثامن عشر والتاسم عشر؟

#### عرض الكتاب:

أهم الموضوعات التي تعرض لها هذا الكتاب هي: شعر الرومانسيين، وموضوع عن الخيال المبدع، وثان عن عوالم التهويم، وثالث عن معنى القصيدة الشعرية ورابع عن قراءة في كتاب «الطوقان الجارف» للشاعر للعاصير «و.هـ. أودن»، وخامس عن قصيدة «الملاح العتيق» للشاعر القديم «كولريدج» وسادس عن الخرافة في الشعر، ويبدأ السير موريس باوراً كتابه قائلا: «إذا أردنا أن نلتمس خصيصة واحدة تميز بها الشعراء الرومانسيين الانكليين عن شعيراء القسرن الشامن عشس وجدناها في

اهتمامهم الشديد بالضيمال وبمفهومهم الخاص عن تلك الملكة». فشعراء القرن الثامن عشير ونقاده مثل «بوب» والدكتور هجونسون» و «درايدن» قبلهما لم يكونوا يلقون بالاً إليه أو يلتفتون في حماس إلى الدور الذي يلعب في الشعر، وإنما كانوا يتحدثون عنه في تحفظ، وعلى شريطة أن يخضع دائما لما أسموه الحكم «بمعنى العقل أو المنطق، وهم يعجبون باللجوء إلى الصور الفنية في الشعر، ولكن هذه أيضا لم تكن أكتر من الانطباعات البصرية أو الاستعارات. وهم يميلون إلى معالجة التجارب الإنسانية العامة التي يشترك فيها الجميع. ولا يحتفلون بالآهواء الشخصية، أو النزوات الفردية التي يشتط الخيال في البعد بها عن الواقع، فالجانب المالوف من الحياة، ومسدق تصويره يحتلان المكان الأول في شعرهم.

وعن الرومانسيان وشعرهم في القيسم الذي بعنوان شيعير الرومانسيان:

يجب أولاً أن أنكس المتلقى الكريم بأن مفهوم الخيال عند الشاعر القديم «ورد زورث» لا يختلف عن مفهومه من منظور النظرية الضيالية رغم أن مورد زورث، يعتمد اعتماداً كبيراً على نظريات القرن الثامن عشر، ويقدم بعض التنازلات للمذهب الطبيعي بيد أن الخيال عند مورد زورث، خالق بساعد على النفاذ إلى طبيعة الحقيقة، ولذا فهو الميرر الأساسي للقن، وهو يرى أن الشاعر روح حية تنفذ إلى حياة الأشياء .. ومن ثم فإن الخيال

وسيلة لمعرفة تحول الأشياء.. يقول السير باورا: أما الرومانسيون فكانوا كلفين بالغريب والغامض من تجارب البشر.. كانت الرحلات التي تضرب في أشد البقاع غرابة وغموضا تستهوى أفئدتهم، وقلوبهم، وتلهب أخيلتهم حتى انعكس ذلك في حياتهم وشعرهم يصورة لم يسبق لها مثيل في الشعر الانكليزي.

وعن الخصال المسدع بقول السبيرمبوريس باورا: إنَّ الدَّفْسِ البشرية لتعيش ألف حياة في لحظة وإحدة من الإنفعال.. ومهما بلغ المنطق من حدة فلن يستطيع تفسيير منا بجيدث براذل صيدن الإنسان.

وبخصوص عوالم التهويم يعلن قائلاً: إن عوالم التهويم تشبه الأحسلام، وهذه المنطقة الغنية من مناطق الشعور قد تعرضت لرحلات رائدة بعسيسدة المدى من جسانب «كولريدج» وغيره من الشعراء الرومانسيين لأن تكسس حدود الزمانية والكانية، ويروز التكوينات الطريقة المستغربة، وتحررها من قيود التفكير التقليدي.. كل ذلك يجعل المرء يعيش في دنيا مختلفة تماماً عن دنياه، ويتذوق أنماطاً من الخيال لا توجد في حياته اليومية، ويجرب أحاسيس لا عهد له بها من قبل فيثرى ثراء من لون جديد.

و نحن نری أن «ويليام بليك» قد سبق الرومانسيين جميعاً إلى ارتباك العالم، فيدأ باللجوء إلى الرمن، والتجريد، وإيداع عوالم غريبة غير مختلطة الدلالات. فهو يصور قوى الشر التريضة بالإنسان دونما تحديد لكنهسها أو وقوف على تفصيلاتها الزمانية، والمكانية، وإنما يبدع رمزاً خاصاً قد يوجد في الحبياة وقيد لا يوجد.. ويجسد قيه تصويره الخاص لهذا الشر الذي يحس به في الإنسان، وفي خارجة وأغرب الغراثب أنه جعل معاصريه من الانكلين بذهبون إلى حديقة الحيوان بيحثون عن والنمر،

أيها النمر... أيها النمر يا من تبرق عيناه في غابات الليل أي أيد أو عيون خالدات

الذي وصفه «بليك» قائلا:

استطاعت أن تبنى هيكلك الرهيب؟ وفي أية أغوار سحيقة أو سماوات اضطرمت نيران عينيك ؟؟

القصيدة مشهورة، والغموض الذي يميزها هو ما وجدت من أجله .. فيأن جمع تلك المسور هذا الجمع الغريب، هو الذي يشير في النفس أحاسيس جديدة ماكانت تتأثر لو أتيم الشاعر المنطق أو لجأ إلى التحليل العقلي التقليدي وهذا هو أروع مفهوم للخيال الرومانسي .. وفي أكثر الأحيان قد يلجأ «بليك» إلى رسم صورة منطقية معقولة، ولكنها حتى في عقالانيتها لا تقف عند دلالتها الظاهرة وإنما تتجاوزها لترمز إلى تجارب عديدة منوعة، مكتسبة بهذا بناء رمزياً يوحى ولا يقف عند حدود الصور الحسية فلنقرأ مثلا أبياته عن الوردة التي يقول فيها:

أيتها الوردة ـ أنك عليلة فالدودة الذفية التي تصوم في الليل

حين تعوى العاصفة

قد عثرت على مهدك الذي صاغه القرح الأحمر

وإذا بغرامها الأسود الدفين

يدمن فيك الحياة.. وعن معنى القصيدة الشعرية

يقول السيرباورا: «إذا سالتناعن معنى القصيدة فسوف نقول إنها تعنى ما تعنيه، وهذا جلى وساطع في أبيأت قصيدة «الوردة» التي ترسم صورة وردة هاجمتها دودة في ليلة عاصفة و«بليك» يشرح هذا تماماً في قصيدته، ولكنها نحت منحى أخواتها من الرمزيات لتجعلنا نستشف فيها ما هو أغرب أو ما هو محسوس لأجل جواردنا أورما هو مفهوم وتتقبله عقولنا فمثلاً يمكننا أن نقول إنها تشير إلى الفرام الذي يدمره عشق الذات، أو الحياة الروحية التي يلوثها ثقل المادة، أو البسراءة التي تدمسرها التجرية .. كم معنى ومعنى فالقصيدة قادرة على احتمال كل هذه المعاني، ومن حقنا أن نستشف فيها كل هذه الدلالات، ولكن المعنى الأخسيسر للقصيدة يظل دائماً داخل القصيدة نفسها، ويظل يتذبذب في اختلاف شديد من ذهن قارئ إلى ذهن سواه. فإن ارتفاع الرمز فوق مستوى الواقع هنا يفسح الطريق للإيصاء التجريدي الذي يكاد يكون مطلقا.. والحقيقة في النهاية أن قارئ هذا الكتاب يستطيع أن يضرج منه بما أقوله من حيث إن الرمزية لا يمكنها أن تعيش بظل عن الخيال الرومانسي والأخير لا يمكنه أن يعيش بظل عن الرمزية ... والكتاب جيد لن يهمهم الإطلاع أو البحث أو الدرس في الحقل الرومانسي من حقول الأداب.







## بقلم: عبد اللطيف الأرناؤوط (سورية)

بعد صدور اثنتي عشرة مجموعة قصصية للأديبة الكويتية القاصة «خولة القرويني» جاءت روايتها الأخيرة وعنوانها: «هيفاء تعترف مسيرتها الأدبية الطويلة. وإن كانت مسيرتها الأدبية الطويلة. وإن كانت عثر مما تهتم بالتخافية في التاليف اكتر مما تهتم بالتخطيط السابق وهذه العضوية في الكتابة لديها منت المعلوية في الكتابة لديها والصدق في رسم معاناة المراة في الصداق في رسم معاناة المراة في المحتم المسيرة المحتمع الخليجي، ودعمت المسيرة

"ومع أن النقاد اليوم يعترضون على مفهوم الأدب النسوي لأن مشكلة المرأة في المجتمع العربي هي حصيلة اضطهاد طبقي استهدف جنسي الرجال والتساء، ولم يكن ثمرة اضطهاد للنساء فقط، ومن هنا فإن النقاد يرفضون هذه التسمية. لكن في الواقع.. وحسب اعتقادي.. يمكن أن نفرق بين الأدب النسوي والادب الذكوري بضصائص منها خولة القزويني تصنع قطعة أدبية غنية بالتحليل النفسي قدرة المرأة الكاتبة على رسم عالما الضاص، وتمييزها بدكم قلة خبيرة الأدب الكاتب في خصوصيتها الأنشوية، فإن الرجل الشرقي أغلق عينيه ولم يفتحهما على عالمها الداخلي، وآثر أن يحملها مسؤولية الصال الذي تردت فيه، وإن تصام الأدب النسبوي عن سلمناع صبوت الرجل، أدى إلى هذا الفيسرق بين الجنسين، مع أن الأدباء الذين دافعوا عن حقوق الرأة ناصروها بحماسة، إلا أنهم تهاونوا في النفاذ إلى عالمها الإنساني الذي تصركه مشاعر الأمومة ورسالتها في الرعاية و التنشئة .

تشكل رواية «هيفاء تعترف لكم» قطعة أدبية غنية في التحليل العميق لنفسية المرأة ومعاناتها في مجتمع تعززت فيه سيادة الرجل بحكم الثراء الذي جلبه النفط، والتشتت الخلقي الذي فرضته الأحداث الكبرى، إذ بدًّا الرجل في قيادة السيرة الاجتماعية أكثر تحرراً من قيمه الموروثة، وأشد انجرافاً نحو السقوط، بينما ظلت المرأة الخليجية تعيش في ظلاله دون أن يكون لها مشاركة في الحياة الاجتماعية، بل تم تهميشها إلى حد الاستلاب، إضافة إلى ذلك أثر العادات والتقاليد القاسية التي فرضت على الزوجة لسيطرة الحماة في المحتمع التقليدي ذلال درب خفية بينها وبين الكنة» تنتهي بأن تتشرب الزوجة المعاصرة مبادئ الحكم القيه ري في المنزل من الحماوات المسئات، فيطبقن مع

كناتهن في المستقبل القسوة والسلطة ذاتها، وتعول الكاتبة مخولة» على وعى الرأة العاصرة في الثورة على هذا الواقع، وتحطيم بنية العالقات التقليدية، لكن لا الثورة على ما يهدف إليه المفاظ على سلامة المجتمع وتوجيه الأسرة للبناء الصحيح الذي يقوم على شراكة إنسانية بين الرجل والمرأة لبناء عائلة على أسس من التعاون والتوازن والمشاركة في، اتخاذ القراد

تعبر اعترافات «هيفاء» بطلة الرواية بوضوح عن غضب الجيل البوم من سيادة الرجل والحماة في حكم الأسرة، وترفض تهميش المرأة أسرياً واجتماعياً، كما تدين أخلاق السوق التي سادت المحتمع الاستهلاكي، إذ أصبح المال سيد القحم، بسبعي إليبه بعض الرحبال بأساليب غير شريفة ، ويعاملون الزوجة والمرأة على أنها سلعة مقتناة. مات والد «هيفاء» وهي في مرحلة الدراسة الثانوية، فما كان من أمها

غير التعلمة إلا السعى لزواجها من ابن خالتها الذي جمع ثروة بتجارة الأسلحة، ولا يتورع من عقد صفقات مشبوهة يرفضها الضمير والقانون، وتعيش «هيفاء» في بيته مسلوبة الإرادة، إذ تسيطر على شؤون البيت حماتها المستبدة، وتعاملها كخادمة في المنزل، فتضطر أن تتخلي عن متابعة دراستها، ويتبين لها أن أخاها «منصور» كان شريكاً لزوجها في هذه التجارة، وإنه مدين له يميلغ كبير من المال تنازل عنه مقابل زواج أخته له بصفقة سرية. تحاوزته باهتماماتها الاحتماعية، فكان لها شأن في الحياة الاجتماعية والسحاسحة العاَّمة . وتشتت الصت وتحطمت الأسرة بسبب طموحها الشخصي القرط،

و نلاحظ أن معيفاء، تسأم معاشرة هذه الفئة من الانتهازيين، وتعود إلى جذورها وانتمائها للفقراء، وتحاول إصلاح حال أسرة أغيها الذي ماتت زوحته بعد أن كافحت لانقاذ أسرتها، وسعت إلى إنشاء مصنع صغير للحلويات يدعم نفقات الأسرة مثلما تسحى إلى العمل لدى صديقتها في الدراسية التي أنشيأت متصنعياً للملابس، وتحسن حالتها بعد أن شاركت شاباً آمنت به واطمانت إلى أنه سيتزوجها، لكنه غدر بها بعد أن وهنته قليها، وتنكر لها.

تدعبو الكاتبة مضولة عضلال اعترافات البطلة إلى التخلى عن القيم المادية الوافعدة التي أفسسدت وجمه الجتمع الخليجي، وترى أن تخلى الإنسان المسلم عن قيمه، وانبهاره بمعطيات الدضارة الغربية، كانا السبب في الانهبيار الخلقي والاجتماعي، وهي ترفض بقسوة الموروث والتقاليد البالية، إذ رسمت أمها مصيرها المؤلم، كما ترفض تفكير الرجل الشرقي الذي تحلل من قيمه الإسلامية، وعبد المال بلا وازع

تستخدم الكاتبة «خولة» أسلوب البوح، فالرواية تروى بلسان بطلتها مهيفاء، وتنفذ بعمق إلى عالم البطلة الداخلي، وتذكر أدق التصاصيل

التي تعرف أسراره وتحول دون وقوع هذا الزواج، لكن «هيفاء» تتوهم أنها تعارضه من الغيرة، ثم يتبين لها صدقها، وتكتشف أن زوجها و شريكه بتعاطيان الخمرة، ويتريدان إلى أماكن اللهو للشجوهة، ويتورط أخوها بتجارته مع زوجها فتزداد دبونه ومتاعبه فيدمن على المخدرات، وتحاول دهيفاء ان تنسى عالها البائس في الحياة مع طفلها الأول، لكن الحماة تنكد عيشها، ولا يكون القسرج إلا بمرضسهاء واضطرار الزوجين لحملها إلى «لندن» لماواتها، لكنها تموت بعد حين، ويتاح لهيفاء أن تسترد بعض حريتها، لكن الأحداث تتوالى فيجتاح العراق الكويت، وتؤول تجارة السلاح إلى البوار، ويفلس الزوج ويتم تصغبته بظروف غامضة، وتتماسك «هيفاء» أمام المحنة، فتستأنف دراستها وتعمل «سكرتيرة» لدى صحفى بارزكان له أثر في إرشادها وتوجيهها في أثناء محنتها، وتطمح أن تستانف حياتها الزوحية معه، لأنها أحبت فيه غيرته على القيضيايا الوطنية وذكاءه وصراحته، إضافة إلى أنه متزوج إلا أن زوجته كانت لها مطامح اجتماعية جديدة، هي طبقة بعض المثقفين الذين لا هم لهم إلا مصالحهم الشخصية، ويسيب هذه المطامح تحطمت حياة المحقى الأسرية، وكرجل وصولى رشح نفسه للنيابة وعين وزيراً، ثم متمين لهمفاء أنه يحب سكرتيبرته «هند» ويتخلى عن زوجت الأولى دمروة» التي لا تقل عنه طموحاً، وقد

ويتحرك ضمين زوجته ءأبران

المتعلقة بالحماة النسوية الخاصبة كالام الحمل الولادة، وتشبث المرأة برسالتها في الأمومة والعطاء.. وصحيرها وجلدها أمام النائبات، وتحديها لقسوة الحياة، ويتمين نصها الروائي بأنه نص نسوى فيه من التفاصيل المتصلة بعالم الرأة ما قد يعجز الأديب الرجل عن تصويره، مع أن هذه النسوية في الرواية بدت مفرطة تتابعها الكاتبة بإصرار، دون أن تشذب بعض التفاصيل ضيمن المتقضيات الفنية في الاختيار، إلا أنها جاءت مشفوعة بإبداع لغوى مؤثر وماتع بشد القارئ ويستهويه، إذ كان شكل الفضاء اللغوى للرواية عنصرا بارزاً من عناصر الإبداع فيها.

ومن سمات النسوية في الرواية حملة على الرجال، وعدم ثقتها بهم، فهم في على الرجال، وعدم ثقتها بهم، جانبهم مهما أخلصت لهم، وتتخذ الكتبة من إحدى شخصياتها «هند» مثالاً لخيانتهم، وهم سواء في التقلب شأن «سامي» الصحفي، والشاب الذي أحبته «هنده لكن حملتها على النساء لا تقل قسوة فهي تقول بلسان «ساوى»:

(يا لكر النساء ودهاثهن..!) خلال حديثها عن سكرتيرة «سامي» التي نصبت شباكها وأقلحت في الزواج منه.

كما تنفذ الكاتبة في تحليلها إلى أنه لا فرق بين الرجل والمرأة في السلوك والتعامل، وأن البيئة الاجتماعية هي

التي تحدد الملاقة الإنسانية بين الجنسين، والوعى كفيل بأن يزيل الفروق والعثرات التي تفسد هذه العلاقة، لكنه وعي غني بالتجربة والمعاناة، ولا يأتي إلا متأخراً بعد أن يدفع الجنسان ثمرة تهورهما ثمنا غالباً «هيفاء» عانت كثيراً وكذلك «هند» وبالقابل دفع أخو هيفاء حياته ثمنا لطموحه في الثروة، وكذلك زوجها المغامس. هولاء كلهم رجال ونساء ضحايا قيم اجتماعية دخيلة، وينتصر الشرفي النهاية ممثلاً بالصحفى الوزير وزوجته الثانية مسلوى». وهذا أمر طبيعي في مجتمع يشجع على الانتهان والفساد والوصولية، ويضضع لمنطق الربح والخسارة المادية، حيث الضياع الإنساني ورحيل القيم السامية.

وعلى الرغم من تماسك النص الرواشي لدى الكاتبة هخولة القرويني، فإني أعتقد من الملائم الإشارة إلى أنها ما زالت متمسكة بون أحجرب أغاقاً جديدة للعمل الرواشي يصاول أن يتجاوزاليوم المصدود المعروفة المتداولة للفن الرواشي إلى لون من الصدائة حتى المصدور والاحلام والاساطير، في اعتمادها على الرموز والاحلام والاساطير، وتمكن الرموز والاحلام والاساطير، وتمكن القارئ من المشاركة في التآليف وفك مغالية، فهل تتجه إليه الكاتبة في ماولاتها القبلة؟



\_إيقاد شمعة

فاطمة يوسف العلى

\_أنسقة الكتابة النسوية

د.نادر القنة



### بقلم؛ فاطمة يوسف العلى

كانت الأمنية وكانت الرغبة وكان ما نود، أن يكون التجمع معقودا للاحتقال بالذكرى الخامسة لدخول المرأة الكويتية البرلمان وحيازتها حقوقها السياسية، ولكن ما يحز في نفوسنا أن نتجمع من أجل إيقاد شمعة الأمل بتحقق الأمنية وإحقاق المنية وإحقاق الحة.

إن تجمعنا تحت خيمة كبيرة، بيضاء في رواقها، قوية في أطنابها، فسيحة في ردهاتها، هي خيمة اللكويت الفسيحة التي ما قالت قط جميعا من أجل أن تكون أكف راحة أو مستزيد من رواء أو باعث عن عيش كريم، ولكن هناك من قال لا نعم قالوا لا للم وللزوجة نيلها حقوقها ودون أن يحسوا بوخز بعيدا عنه.

إن رفض مجلس الأمة في بعض أعضائه الرغبة الأميرية السامية في منح المرأة حقها السياسي هو مثلب كبير وهو ثلم في سيف الديمقراطية الذى ما فتئنا نرفعه فى وجه كل من يعادينا أو ينتقص من سيادتنا ويرفعه قبلنا أيضا، أولئك الموقرون من رفضوا إكمال العقد الديمقراطي حتى أسقطوا درة ذلك العقد، وهيّ حق المرأة في المشاركة السياسية، ولسنا هنا للوم أحد ولسنا في سوق مظالم، ولكننا نكتب من أجل أن نشخص العلل التي قد توجم اليعض منا أو توجعنا جميعا.

والحكمة تقول: ما ضاع حق وراءه مطالب.. فشمة دستور لابد من الاحتكام إليه احتكاماً عادلاً، وبالتالي على المرأة الكويتسيسة سسواء في تجمعاتها النسوية أوخارج ذلك الإطار الضميق أن تكون صيوتاً مسموعاً وصورة ناطقة ومؤثرة في الأحداث لا مجرد هوامش على دفتر الحياة السياسية الكويتية أو محض ميدان للمباراة بين التيارات السياسية المتصارعة.

وعليها (المرأة الكويتية) أن تعى أن دورها يجب آلا يرسم لها من قبل من ينتقص من إنسانيتها، بل إن عليها أن ترسم بيديها هي وبريشتها هي دورها في بناء مجتمعها، ويتصعيد رغبتها في نيل حقها السياسي المنقوص والمتمثل في حرمانها حقها السياسي الذي هو حق للمجتمع كله، وحق للديمقر أطية الكويتية، وإكمال

لعقدها المنقوص قبل أن يكون حقاً للمرأة فقط، إنه حق الجتمع وحق الكويت بل حق للصياة الصرة التي نسعى في بالدنا لتوطيد أركانها.

إننا ندعو إلى عدم تشطير المجتتمع بين شطر رجالي وشطر نسوي وإلى عدم تغليب شطر على آذر ولا نظالب بما هو ليس حقاً حياتياً بل نراه واجباً وطنياً لا نريد للمرأة التقصير فيه، وهي التي ما قصرت يوماً منذ انبلج أول صبيح على هذه الأرض التي عمرناها رجلا وامرأة حتى غدت على ما هي علينه، وحتى صبارت الكوبت التي تعمرف ونحب ونفدي، لم تكن المرأة الكويتية عنصرا خامالا قطولا حرفاً مكسوراً ولا كما زائداً، سواء في ماضى البالادحينما كانت تصون داخل البلاد بعدما تشرع الأبوام شراعاتها قاصدة الرحيل إلى المجهول حاملة ضلوعها تئن وزنودا تبحث عن الرزق في دهاليز المجهول، ومطمئنة إلى أنها تركت على اليابسة امرأة لا تهاب الليل الداجي ولا النهار القادم بالجوع، وفي كنفها عيال يبحثون عن الأب فيجدونه في أمهم تسكب عليهم ما قد فقدوه من حنان الأب البحار، أو في منا أعقب ذلك من سنوات الرخناء والرفاه حينما أكملت البنات سيسر الأمهات، فكانت المرأة الكويتية حاضرة في كل عين وفي كل محفل.

mölb

البالكتك



# الميمنة

## في أنسقة الكتابة النسوية

الدكتور نادر القنه (المعهد العالى للفنون المسرحية/ دولة الكويت)

سؤال في الكتابة النسوية... ما الكتابة النسبوية هكذا بيساطة ومناشرة؟

بداية بجب أن نعترف صراحة أن الربع الأخسيسر من القسرن العشرين كرس في أدبنا الإنساني مفهوم (الكتابة النسائية)... على الرغم من أنه كسان هنالك على الدوام، وعلى مدار الأزمنة وتوالي العقود (نسآء كاتبات). إلاأن هذه المقولة، وهذا التصنيف لم يتبلور في صباغته الأدبية والثقافية بشكل مخصصين، وبعجل حقل الدراسات التخصصية، ويصبح له سوق اقتصادي مربح، وتتلقفه الميحيا، والبسروباجندة، إلامع النسوية الحديثة بكل تفاصيلها وهمومها السيولوجية. والتي جاءت متطورة انسجاماً مع تطور النقد الأدبي النسائي.

وهذا لا يعنى أن المسطلح ذاته قد فلت من عقال الخلافية، والجدلية

والنقاشية بين أهل الاختصاص. حيث تولد عن السوال المركزي مجموعة اسئلة علمية أخرى تبحث في الظاهرة ذاتها:

الهل تنتمي جميع النصوص المكتوبة من قبل النساء إلى تصنيف (الكتابة النسائية) كون أن كتابها من حنس النساء؟

2 هل لزاماً وشرطاً على الكتابة النسائية أن تكون معنية فقط (بالقضايا النسائية) دون غيرها من القضايا الإنسانية والجتعية؟

3 من منظور تكنيكي بحت ... هل يضتلف الابداع في الكتَّابة النسائية عنه في الكتابة الذكورية؟

4. هل للابداع النسائي منفهوم مخاير في الشكل والصبياغية و التركيب؟

5 ومن زاوية جمالية، هل هناك ما هو مشترك في الكتابة النسائية من حبيث التبيمات، والأسباليب، والترمييزات، والدلالات ومختلف الصناعات والتقنيات الأخرى؟

6 إلى أي مدى يمكن للكتسابة النسائية أنّ تتجاوز حدود الأنثوية، وتتقاطع مع الكتابات الأذرى، وبخاصة على الستوى الأيديولوجي لتشكل مساحة إبداع إنساني يصبح فيه الفصيل أمراً عسيراً تبعاً لمقتضيات البيولوجياء وتبعأ لتعليمات السبكو لوجيا؟

7. ضمن مقولة (الكتابة النسائية) هل بمكن للبساحكين والدارسين، الحديث عن جماليات أنثوية، أو حتى جماليات نسوية مميزة؟

8 هل بوسع الباحثين في الكتابة النسائية رسم صورة تقريبية

للكارتوجرام Cartogram التي تقوم عليها أسس وفنون وأفكار الكتابة النسوية ؟

9. من منظور سياسي أيضا، إلا يمكن أن تؤدى معاملة الكاتبات على نصو مستقل، بعيداً عن الهموم السسبولوجية ، ويشكل منفصل عن الثقافة السائدة إلى خطر عزل الكتابة النسائية في جيتو خاص، من جنس وإحد، الأمن الذي قد بنشأ عنه حالة من التجاهل تجاهها، وبالتالي إضعاف أثرها ودبناميكيتها؟

10 ومن منظور فلسحفي، فحان السؤال الأكثر أهمية في هذا الموضوع يتمحور حول الفكرة والجوهر والثبات، والتغير من منطلق: هل هناك صفة جوهرية ثابتة ما، بيولوجية أو ثقافية - تحدد كتابة النساء وشروطها، وتميزها، بصرف النظر عن اختالفاتهن، وانتماءاتهن السياسية، والاجتماعية، والذهبية، والأثنية . الأمر الذي يجعل من مقولة النساء أو من مقولة الأنوثة جوهراً متعالياً على التاريخ والاجتماع، وهو ما معكس القول إن الأنوثة ليست إنتاجاً بيولوجياً أو طبيعياً وليست مسلمة أو بداهة ، بل نتاج ثقافي وتاريخي؟

١ ا ـ هلُّ بوسم الكتابة النسائية أنضا أن تنسج من داخل ذاتها أيضاء واستنادا إلى تراكماتها الابداعية والانتاجية معايير نقدية خاصة تتعلق بنوعية هذا الابداع وشروطه و مكوناته.

12ـ هل للأدب النسوى والكتابة النسائية مرجعياتها الخاصة في الخطاب.

وما الذي يميز الخطاب الإبداعي الأدبى والفني ... القيمة أم الأصالة، أم التصنُّيف البيولوجي؟

#### الكتابة النسوية.. وخاصية البيولوجيا

بعيداعن شيوع خاصية البيولوجيا في الكتابة النسائية، وعلى نحبو مقارب من الظاهرة السسبولوجية يقرر طاهر عبد مـسلم أن «أدب المرأة أو النسـوية الأدبية الجديدة، ما انفكت تشغل

المشهد الأدبى الابداعي المعاصر. وما فتح السجال في الأولويات الابادعية لهذا النوع الابداعي يولد المزيد والمزيد من الاحالات الفكرية، فالمتابع لهذا الشهد يجدكما كثيفا من تلك الاحسالات إلى العسامل السسيولوجي في تتبع صيرورة المحتمعات وانبشاق (الانشوية) الابداعية الاجتماعية والسياسية. وانغمس عدد غير قليل من الباحثين في إيجاد منظومة القيم التي ينطوي عليها الابداع الانشوي. وربما ا نسحب كثيراً أو قليلاً من هذا الأمر إلى المشهد الثقافي العربي عند شيوع مفهوم (البطركية) والمجتمع البطركي وانعكاسات ذلك على أدب المراة العبربي. لكن هذه الاشكالية المتعلقة بالأنشوية ليست قابلة للابتسار والتقهقر في مدار البحث السوسيولوجي المعاصر، لأن هناك الكشيس من العطيات الفكرية والثقافية والانثروبولوجية التي تغلغات في بنية الخطاب ولم يعد من المكن الجزم ب(اجتماعية) هذا

الأدب الأنت وي وبذلك ظلت الاحالات المنهجية تتقلب ما بين هذا التجار و ذاك، حتى انتشر التحليل السيبكولوجي لأدب المرأة واستقصاء (العقد) النَّفسانية التي تعصف بهذا الأدب، وتحليل الخطاب و شخصياته والبحث من سنهاعن شخصية تشبه الرأة الكاتية ، و بذا تعكن عدد غير قليل من الكتباب على هذا المعطى .. ولذا صبار من الصعب وضع الخطاب الذي تكتبه المرأة في بوتقة واحدة. والنظر البيه من زاوية وإحدة، ولذا برزت اصوات تنادى بالتمييز والفرزما بين الأدب الأنشوي وهو أدب يكرس الأنثى محوراً مهماً وأساسياً من مداور الكتابة وهو أدب قد يكتبه الرجل عندما تكون بطلة القصة أو الرواية امرأة ويتكلم هو بلسانها ويصف أفكارها وأحلامها وحياتها وأحاسيسها وقد تكتبه المرأة بنفس الطريقة من استعارة وجهة النظر وتمثل وحبهة نظر المارف الآذر. وفي واقع الأمر فان سجالاً قد يبدأ ولا ينتهى إذا ما تم الاصعان في استبار اشكالية الخطاب وانتمائه الجذرى أي المقترن بجنس الكاتب، ذكوريته أو انثويتها، ولذا صرنا أمام معطيات أخرى موازية لا يمكن أن نسقط عليها مثل هذا التقسيم وهذه المعطيات تتعلق بالقضايا والشكلات التي يطرحها الخطاب المعاصس أيأكنان جنس كناتب فالسائلة تتعلق بالكيفية التي يتم فيها طرح بنى الخطاب وبالمناخ الاجتماعي والاطار الفكري الذي يتحرك في فضائه الخطاب(١).

#### النظام البطريركي

ومن منظور مماثل ، قبه بعض من الشمولية المقننة، افترض عدد من أنصار الكتابة النسوية أن مجرد وصف تجارب المرأة النمطية يعديد ذاته حراكاً ثقافياً تنموياً، بل فعلاً نسوياً تحررياً. واعتقدوا أن جوهر الكتباية النسوية، والجماليات النسوية، والسياسية النسوية تنهض بصورة أساسية على التجربة الأنثوية. في مقابل آراء لها وجهة نظر مغايرة. وهذا الأمر يعد صحيحاً من ناحية «إذ إن النظام البطريركي يحاول دوما اسكات المراة وكبت تجاربها، مما جعل مجرد وضعها محط الأنظار استراتيحية هامة ضد البطريركية، إلا أنه ليس صحيحاً من ناحية أخرى، حيث يمكن اظهار تجارب المرأة بطرائق شتى منها ما بكرس دونيتها واضطهادها ومنها ما يفعل عكس ذلك. ذلك أن تجربة المرأة بمكن أن تخضع حتى من قبل النساء أنفسهن، لتفسيرات سياسية متنازعة ولطرائق تناول أدبية متباينة ومتفاوتة.

مما يجمعل الايمان بأن تجمرية الأنوثة هي حافز لتحليل نسوى دليل سنذاجة وجهل سياسي ونظري وإبداعي. فالتجربة المشتركة لا تكفلُ بالضرورة قيام تصور نظرى وحسركي مستسرك والنسسوية باعتبارها نظرية وحركة اجتماعية واعسبة لا يمكن أن تكون مسجسره انعكاس أو نتاج لتجربة النساء. كما أن الكتابة النسوية التي تبقي عند مستوى التجربة هي في خطر من أن

تغرق في/ أو أن ترتد إلى نزعة جوهرائية تحيل الأنويثة إلى جوهر ثقافي، إن لم يكن بيولوجياً» (2).

على خلاف طروحات طاهر عبد مسلم ورأيه التعميمي في تحديد الأبعاد المضوعية للمصطلح يتوقف ثائر دبب عند جوهر قضية الكتابة النسائية بشيء من التقنين، والاقتضاب والتحديد، وبري أنه من الضيرورة» أن نفرق بين ضيروب الكتابة و(الفن) التي تنتجها النساء بما يحترم هذه الاعتراضات جميعاً ونفسرق بين نسسوية وأخسري، وبين كتابة نسبوية وأضرى، وبين نقيد نسوي وآخر. ومن أجل هذا التفريق فإننا تُدعو بـ (الكتابة النسائبة) أو (كتابة النساء) كل كتابة تكتبها امرأة سواء عنيت بقضية الرأة والأنوثة والنسسوية أم لم تعن، وهذا يعني الكتابة الأنثوية التي تركز علي التجارب النمطية للنساء وكنلك الكتابة النسوية يمكن أن تكون (كتابة نساء).

وهي كذلك في أغلب الأحيان لأن غالبية من يكتبون كتابات انثوية أو نسبوية هم من النساء، لكن العكس ليس متحيداً بالضيرورة، أي أن كتابة النساء قد لا تكون أنثوية ولا نسوية. كما ندعو (كتابة انثوية) كل كتابة تركر على وصف وتناول التجارب النموذجية للمرأة، أو كل كتابة همشها وقمعها وأسكتها النظام الاجتماعي - اللغوى السائد مما يتعلق بتجربة الأنوثة.

ومعنى هذا أن الكتابة الأنثوية قد تكون نسسوية، وقعد لا تكون. وذلك لأننا نميز (الكتابة النسوية) بأنها كل

كتبابة تتخذ موقفاً وإضحاً ضد البطريركية والتمييز الجنسي، لا على مستوى الوعى والمضامين وحسب، وإنما على مستوى تنوير الإشكال والأدوات الفنية أيضاء فهذه الاشكال والأدوات هي عدة الأدب والفن في السير والاستكشاف والارتقاء بالمضامين». (3).

ومن منظور أدبى وثيرمنولوجي مقارب يرى الناقد المغربي سعيد يقطين أن الكتبابة النسائية هي بصورة أو بأخرى ممارسة ابداعية قاسمها الشترك هو البعد النسائي الذي يتجلى على نحو خاص من خلال الذات الكاتبة باعتبارها امرأة وليس من خلال المرأة بصفتها تيمة أو قضية أو صورة إبداعية (4) كما برى البعض في طروحاتهم التوصيفية على وفق ما اسلفنا حيث يرفض الشمولية، ويرفض التعويم في هذه المسألة الاصطلاحية.

#### منطلقات التمييز في الكتابة النسائية

وهذا التصنيف والاعتراف بقود سعيد يقطين مثل غيره من النقاد والباحثين والأدباء إلى التسليم المطلق بأن منطلقات التمبيين في الكتيابة النسائية تقوم على أساس الجنس/ أى المحددات البيولوجية. ومن ضمنية الساق يرى انه رغم كون مفهوم الأدب أو الفن الذكوري غير مستعمل تير منولوجياً، قان هناك ما يوحى به، وفي يقينه أن هذه الثنائية لا تختلف عن نظيرات لها شاعت في حقب متفاوتة من تاريخنا الأدبى والثقافي

الحديث والمعاصب، مثل: الأدب المشرقى والمغربى، وكذلك الثنائيات التي تعتمد اللغة أساساً للتمييز. وهي تنويعات قائمة على ثنائيات ضدية وصراعية يتم التلويح بها في كل مرحلة وتأتى استجابة لتصولات المجتمع، وبالتَّالي فانه ينظر إليها أنها تنويعات لا عيب فيها غير أنها تتم من خارج الأدب ذاته، فالتسمية سأبقة على التجلى النصى، ولا يكون اللجوء إلى النص إلا لتأكيد التسمية، من هنا فانها تسميات غير ملائمة، وإلا دقيقة لأنها تفرض من خارج الأدب.

ويظل يقطين من الدائرة النقدية الصافظة على رأيها فيحما يخص تجليات الكتابة النسائية المستندة إلى خصوصيتها البيولوجية. ويرى أن هذا التصمنيف الجنسي/ أو البيسولوجي « لا يمكنه إلا أن يفرض نفسه علينا إنا أردنا اعطاء هذا المفهوم بعده الأدبى والفنى والنظر إليه بعيدا عن الدلالات والايحاءات المتعددة التي يصملها في نطاق الاستعمالات الجارية، والتي تقدمها الصحافة والاعلام الأدبى بكثير من الحماسة والخواء. فعلى الصعيد النظري العام، ومن خلال الكتابات العربية والغريبة في هذا المضمار لا يمكننا تبين خُصِائص محددة وملموسية، نجد عموميات لبعضها نصيب من الصحة ، لكنها لا تصل إلى حد قبول التعميم والتجريد، ويستدعى البحث في خصائص الكتابة النسائية الانطلاق من النص ذاته بعبيداعن الاراء المشكلة حبوله لأنها تعبوق انصاتنا إليه والامساك بطرائق اشتغاله، (5). ومن موقف نقدى معلن تتباين فيه استراتيجية يقطين الرؤيوية عن غيره من الباحثين والمشتغلين في الدوائر النقدية، يرى أن الباحثين، والنقاد «بنظرون إلى الكتبابة الأنثبوية باعتبارها وسيلة تواصل وتفجير للكلمة، ويرون من خصائصها العفوية والمباشرة والبعد الصميمي ويشبرون إلى كونها تعكس الطبيعة الداخلية للمرأة (6).

#### النص والأفكار المسقة

ومن وجهة نظره الشخصية يرى أن البحث في خصائص الكتابة النسائية بحب أن بيدا من النص ذاته بعيداً عن هذه الأفكار السبقة،

وبالنسبة إليه، انطلاقاً من اشتهاله بالسرديات ونظرية الأجناس لا يمكنه التفكيس في الرواية النسائية العربية إلا يوضعها فی اطار نظری کلی بمتحد من الانجازات التي تصَّققت في هذا النطاق، ويتشكل ضمن بنية نصية، كيري لها ترابطها الوثيق بمجمل ما يعتمل في المجتمع وما تطرأ عليه من تحو لات مختلفة.

من هذا المنطلق بضع يقطين الفرضية التالية أساسا للبحث حتى يتأكد ما يثبت نجاحها أوعدم صلاحيتها، وهي: أنه يمكننا أن نسمى الرواية النسائية ذات الملامح المتميزة، والميثاق السردي الخاص يها، والتجسدات الختلفة بأنها ذات الملامح المتميزة، والميثاق السردي الخاص بها، والتجسيدات الختلفة بأنها (رواية الأطروحة النسائية)

ونضع من بين أهم أسسها الانطلاق من المرأة باعتبارها ذاتا وموضوعا للكتابة. أما الرواية التي لا يتحقق فيها هذا الأساس فيمكن التعاطي مسعسها خسارج رواية الأطروحية النسائية ، وبذلك تغدو رواية الأطروحة النسائية نوعاً من الأنواع الروائية التي يمكننا الكشف عن خصو صبيتها ، وملامحها ، وتشكلها ، وتطورها وعلاقاتها المختلفة بباقي الأنواع الروائية العربية.

إلى حد ما تقترب الناقدة العراقية فريال غيزول من آراء وطروحات سعيد يقطين، مع إيمانها بوجود شيء من الخصوصية الفنيعة والفكرية للذات الأنثوية في تعاطيها مع الكلمة الإبداعية الكتوية.

#### المرأة والأدب المتميز

فمن وحهة نظرها المعتبالة نسساً أن المرأة العربية في البدايات كانت لها بعض الساهمات الإبداعيية بطريقة رائدة، فيمجرد أن كانت تكتب المرأة شبئا، فهذا كان يعد أمراً ايجابياً في حد ذاته. لكن الآن، ومنذ عقد التسعينات في القرن العشرين «صارت المرأة تقدم أدباً متميزاً مكملاً لأدب الرجل لأن تجربتها مرتبطة بوضعها الممش، وبكونها أقسرب إلى البسيت والأطفسال من الرجل، فتمكنت من تقديم تجربتها الخاصة بها بشكل فني وابداعي يضاف إلى أدب الرجل، والاهتمام بأدب المرأة لا ينطلق فقط من كونه أدب امرأة، بل بكونه أدباً يضيف ويكمل ما يقوم به الرجل» (7).

#### الخصائص البنائية والموضوعاتية

وفي الاعتقاد النقدي الاعتدالي لفريال غزول فأن الخصائص البنائية والموضوعاتية التي تتميز بها الكتابة النسائية تنحصر في الجوانب التالية: اخصائص الكتابة النسائية العربية فيها نوع من التعميم، وكل تعميم هو تعسف.

2 كتابة المرأة عادة تجمع بين ما هو حمديمي وخاص، وبين ما هو عام وسياسي، إذ ليس هناك فصل موجود بينهما.

3 حينما تكتب المرأة عن ذاتها فانها تكتب أيضا عن مجتمعها، وعن السياق الغارجي.

4. تقدم الراة في كتابتها نوعاً من الحميمية والتصور لما لا يعرفه الرجل: أ. كسمسا هو الحسال في رواية (مي التلمساني) والتي تحمل عنوان (دنياً زاد)، وهي غير مرتبطة بالف ليلة وليلة، بل هي نوع من السيرة الذاتية للكاتبة، فهي امرأة متزوجة وعندها طفل، وكانت حيلي، وكانت تعرف أن جنينها بنت، وأطلقت عليها اسم دنيا زاد، لكن البنت ولدت ميتة، فكتبت عن هذه التجربة التي لا يمكن أن تكتبها إلا

ب- وهذاك أيضا لطيفة الزيات التي كتبت عن الصراع السياسي في مصر، وتحدثت عن الطبقية، وعن دور المراة ، ورأت أنه لا يمكن أن تتحقق الثورة والعنصر النسائي مهمش.. إذ لابد أن يكون التسوازن بين مساهو سياسي، وما هو جنساوي.

حـ قي رواية أطياف لرضوي

عاشور ثمة تمازج بين العناصس الذاتية، والعناصر السيكولوجية والسسيولوجية. فالمادة الخام للرواية هے, رضوی عاشور نفسها.. وهي تقدم الذات في الرواية باعتبارها ذاتين، المرأة التي درست الأدب، والمرأة التي درست التاريخ، وهما وجهان لرضوى عاشور. لكن البعد السياسي أبضا موجود. وقضية فلسطين موجودة، وحاضرة بقوة، وحضور السيرة الذاتية بقوة لا يعنى أن المسألة متعلقة بفقر التخبيل. فالإنسان يكتب من تجربته، وإذا كان الإنسان يفتقد إلى التجربة فانه لا يستطيع الكتابة. وبالتالي من الطبيعي أن تكون هذه التجربة ذات طابع ذاتي.

5 الكتابة النسائية، كتابة اضافية لما هو كائن، فالمرأة أضافت أشياء متميزة، لأن تجربتها مختلفة، ولها خصوصيتها. وهناك كاتبات لهن خلفيات مختلفة مثل الخلفية الكردية، أو الأمازيغية. وهذه خصوصيات تضيف إلى الأدب الشيء الكثير.

فانتعب مسرحلة مستعسود الأدب النسائي، هي مرحلة صعود الكتابة عن الذات واليوم بدأ الرجال يكتبون السيرة الذاتية فهذا الراحل ادوارد سعيدكت سيرته الذاتية خارج المكان، فهناك اهتمام بالذات والهوية في هذه الفترة. ومسعود الأدب النسائي في هذه الفترة (نهاية القرن العــشــرين) جــعله يتـــذ هذه الخصوصية أيضاً. ويجب أن ندرك جيدا أن الجانب الذاتي حاضر بشكل خاص وبقوة عند الناس الذين لم يتح لهم أن يساهموا في العمل العام أو في السحاسة.

#### الهوامش

ا طاهر عبد مسلم الانثوية من الخطاب الابداعي ... إلى اشكالية المصطلح جريدة البيان ، ملحق (بيان الثقافة) ع / 133 الاحد 28/ يوليو 2002.

2 ثاثر ديب، النسوية الكتابة النسوية، النقد النسوي ملحق جريدة البيان (بيان الثقافة) 4/ 92، الأحد 14/ أكتوبر 2001.

3.الرجع نفسه

4-سميحة خرسي الناقد المغربي سعيد يقطن الأدب النسائي تسمية من خارج النص، جريدة البيان 4/ الخميس 25 يولين /1998م.

تـ المرجع نفسه

6.المرجع نفسه

 7 محمود عبد الغني ، حوار مع الناقدة العراقية فريال غزول ، جريدة القدس العربي.

ـ المعاهد الخاصة في لبنان

د.وطفاء حمادي هاشم

## مند اخترا الترحية في لبتارة... التلقة وانخرية التقديم

تبرز اليوم ضرورة البحث في الناهج الأكاديمية في العاهد الفنية اللبنائية الخاصة والرسمية، تحت ضبغط الشبعون بالصاجبة المتزايدة للاطلاع على مستقبل الضريح السبرحي، وذلك بسبب ندرة الدراسيات ألتى اتضذت ضريجى معاهد وأقسام الفنون والتمثيل موضوعاً لها، مع العلم أن الكثير من الدراسات والأبحاث والمهرجانات السرحية قد تناولت عناصر السرح: كالنص السرحى، والخشبة السرحية وأشكالهاً، وتناولت أيضاً طبيعة العلاقة مع الجمهور المسرحي، واشكالها، ومستوياتها، والمثل المسرحي الذي تم التطرق إليه فقط من جهة التدريب الجسدى، والانفتاح على التقنيات التمثيلية المتنوعة».

أما الضريح المتضمس (الممثل، والتقني، والمحرج) فلم تتم دراسته، وهو لا يزال خارج دائرة الاهتصام الفعلي. لذلك نصاول في هذا البحث الكشف عن مناهج التدريس في أقسام ومعاهد التمثيل الوطنية والخاصة

القائمة في لبنان، وهي خمسة: معهد الدروس المسرحية وألسمعية المرئية والسينمائية (I.E.S.A.V) التابع لجامعة القديس يوسف في بيروت، وقيسم فنيون الاتصال (COMMIUNICATION)ARTS التابع للجامعة اللبنانية الأميركية ((L.A.U وقسم التمثيل التابع للجامعة اللبنانية، وقسم المسرح التأبع لركن الإعداد والتدريب في كلية التربية/ الجامعة اللبنانية، وقسم التمثيل في الأكاديمية اللبنانية للفنون، ((ALBA الألبا.

ونتناول في هذه الدراسية مناهج إعداد الطالب والتطلع إلى تضريجها للقنان التسخيصص في العياهد والأقسسام الشلاثة الأولى". أما قسم التمثيل في الألبا وقسم السرح في كلية التربية، فلن نتطرق إليهما، لأنهما افتتحا حديثا ولم يضرجا ممثلين مسرحيين حتى تاريخ إعداد هذه الدر اسة.

#### غاية البحث

تكمن الغاية من هذا البحث في الكشف عن تخصص الطالب الخريج من أقسام ومعاهد الفنون/ ممثالاً، مخرجاً/ تقنياً، والعمل على تحسين مستواه الفنى والأكاديمي في ظل التطورات التقنية وظهور ما يسمى بالفن التكنولوجي.

#### أهداف البحث

تقسوم أهداف هذا البسحث على الاطلاع على المناهج التي تدرس في

المعاهد الخاصة والرسمية الثلاثة في لبنان، ولاسيما أنها منذ تأسيسها اهتمت باعداد ممثل مسيرحي الذلك ستسعى في هذه الدراســـة إلــّ، تتــــع المسار التاريخي لاعداد الممثل في لبنان للكشف عنّ عدة أمور منهاً: أولاً: عن العوامل التي أسهمت في تأسيس معاهد التمثيل وأقسامه.

ثانيا: تأسيس معاهد الفنون والتمثيل في لبنان.

ثالثا: الاطلاع على المواد التي وضمعت في كل من هذه المساهد و الأقسام.

رابعاً: الاطلاع على إمكانية تعديل الناهج لتحقيق هدف تذريح متخصص، وربط ذلك بالتطورات التقنية الجديثة.

للأجابة على هذه التساؤلات، سنتوقف عند هذه العناوين الذكورة: البدايات ممثل وفنان شامل غيير متخصص بدأ الفن المسرحي (الإخراج، والتمثيل، والتاليف المسرحي) في لبنان ابتداء من منتصف القرن التاسع عشر، بدافع التقليد والإعجاب بماكان هواة المسرح يشاهدونه من عروض كانت تقدمها الفرق المسرحية القادمة من الغرب (فرنسا وإيطاليا) فكان أن بدأ هؤلاء بالتمثيل تبعاً لبعض القواعد التي وضبعها الرجل المسرحي اللبناني مارون النقاش في العام 1848 ، لأن التمثيل كان أول عمل فني تلقفوه من الغرب، ولأنه لم يكن قد تبلور بعد مفهوم الإخراج أو ظهور مخرج في تلك المرحلة، وأيضا لم تكن قد تبلورت في لبنان بعد في منتصف

القبرن التناسع عنشير وأوائل القبرن العشرين ـ أي نظرية خاصة أو جديدة على مستوى التمثيل والعرض خارج التقاليد الأدائية التمثيلية التي استقرت في مصر (وكان من بين واضعى هذه التقاليد لبنانيون مخرجون وكتاب مثل المخرج المسرحي جورج أبيض الذي درس في باريس على المحثل الفرنسي سيلفان عام 1940، وعند عودته إلى مصر ألف فرقة مسرحية ضمت المسئلين الموهوبين من اللينانيين والسوريين والمصريين، ومثل الكاتب المسرحي فسرح أنطون، والمسثل سليمان القرداحي الذي سافر بفرقته إلى تونس لتسهم في تعريف الشعب التونسي على المسرح ...) لذلك بادر هؤلاء الهواة بالكتابة والإضراج والتمثيل الذي كان تبعاً للمسار الحرفي الشعبي المالوف: متمرن يأذذ عن معلم، وعصامي يجتهد وينتقى مصادره من هنا وهناك.

أولاً - العوامل التي أسهمت في تأسيس معاهد الفنّون في لبنان/ مقدمة تاريضة:

#### التصنيف التمثيل كمهنة

أدرك المعثلون والمسرحيون اللبنانيون الذين كانوا يمثلون على الخشبة المسرحية المسرية في منتصف القرن التاسع عشر «أنّ التمثيل صار مهنة شاملة (أي تشمل على مختلف أنواع الفنون، التمشيل، والديكور، والرقص والغناء..) ومعقدة، وبعد تطور التجربة السرحية في

مصر التي أسهم فيها معظم الفنانين اللبنانيين (مثل المضرج اللبناني سليم النقاش الذي انتقل بفرقته إلى مصر في أواخر القرن التاسع عشر)، تضاعفت أيضا الحاجة إلى تطوير إعداد الممثل وتدريبه على أسالب تمثيلية متنوعة تسهم في تنمية موهبة المثل وتطويرها وفالمثل يقع في خطأ بالغ باعتقاده أن مواهبه الطبيعية تعفيه من الصاحة إلى الدراسة والتخصص. لذلك لا يجب أن يغفل عن أن العمل في قاعة الدرس هو مجرد تحضير لخشبة المسرح «بحيث تكتمل الموهبة وتنضج عن طريق التخصص الذي يساعده المثل على استذبام نفسه وحسده بأفضل طريقة ممكنة، بواسطة اشارات أو تلميحات معينة تطلق قدرة هذا المثل على التعبير أو تقوى نقاط الضعف لديه، والتحقيق ذلك برزت ضرورة تأسيس معاهد للتمثيل السرحي بعد عدة عوامل أهمها:

#### 2 التأثر بالتجاهات التمثيل الغربية

ظهرت الاتجاهات الفنية الغربية الواقعية والرومنسية والانجازات الشهدية التي غيرت وجه السرح، على أمثال الولف آبيا وغوردن كريغ وأندريه أنطوان الذين أسسوا مدارس للتمثيل في بدايات القرن العشرين. وبماأن مطلع القرن العشرين كان عصر الانفتاح على الغرب لاسيما بعد إرسال البعثات العربية المصرية للدراسة في أوروبا، كان لابد من تأثر المسرحتين اللبنانيين والعسرب وبالأساليب التمثيلية الحديثة التي

تعرفوا إليها من مؤسسات الاعداد التي تعرفوا إليها في الخارج، والتي أقاموها فيما بعد في مصر بحيث شكلوا حلقات مداولة وتبادل تجربة وتعلم والمتبار: مدارس، مختبرات، مراكز ومحترفات، ستوديوهات، أماكن عاملة على رفع الكفاءة وتفجير القوى وإنضاج الأفكار، وإعداد ممثل جديد. وقد نشأت هذه المؤسسات كما يقول كروشياني: بهدف فتح آفاق جديدة أمام مستقبل المسرح، ومن أجل منحه مستقبلاً مضموناً ومتماسكاً بالفرق الأجنبية (كالفرق الايطالية والكوميدي فرنسيز) التي زارت مصر ولبنان،

#### 3. المسرح الليثاني ومحيطه العربي، تأسيس العاهد للتمثيل فقط

تفاعل المسرح اللبناني، كما أشرنا سابقاً، مع محيطه العربي في الربع الاول من القرن العشرين ومَّع التراكم المسرحي الكبير الذي نتج من جهود المسرحيين اللينانيين والسحوريين والمصريين، والذي تبلور في سياق عملي عندما شرع السرحيون والفنانون العرب، بوضع أسس علمية لهذه المهنة عن طريق إنشاء معاهد للفنون المتنوعة: فأنشئ في مصر كونسر فاتوار للفن الدرامي في العام 1930 وكان من بين الذين تسلَّم وآ إدارته المخرج المسرحي الصرى زكى طليمات. تضمنت مناهج هذا الكونسر فاتوار الكثير من مواد الاختصاص السرحي منها: تاريخ الأنب العربي، واللفة الفرنسية، والإلقاء المسرحي، وتاريخ

المسرح العالمي والدراما الذي كمان يدرسه طه حسين، والغناء، والرقص، والديكور، والإضباءة، والماكياج، وكان أغليها ذا مرجعية مسرحية وفنية غربية شكلت هي نفسها أساساً للمناهج التي وضعت في ما بعد في المعاهد السرحية السورية واللبنانية وغيرها من العاهد العربية. الملاحظ أن هذه المناهج كانت تركز على طريقة معينة في الأداء لا تَضْرِج عِن الفهم السائد عِن التَّمثيل في تلك المرحلة، الإلقاء والنطق المفخم، ولمّ تتطرق تلك المواد لموضوع الإخراج، أو التخصص.

وفى العام 1944 ، أنشئ المعهد العالى لفن التمثيل في القاهرة، واحتوى على ثلاث كليات: التمثيل، والنقد المسرحي، والتكنيك المسرحي. وتحسر الإشسارة إلى أن هذا الكونسرقاتوار لم يطل به الأمد أكثر من سنة، لأن الدراسية الخيتاطة للشباب والفتيات في مصر أثارت سخط الدوائر الدينية واحتجاجها. وفي العام نفسه، أنشأ المعهد العالى للفنون السرحية في الكويت وترأسه زكى طليمات.

وفي العسراق أسس أول قسسم للمسرح تابع لمهد الفنون الجميلة في بغداد، وكان يهدف لتربية الممثل ولتحضير الكوادر المسرحية (مخرج، ومؤلف..) كما عملت الدولة في تونس، على تأسيس معهد للمسرح ترأسه الباحث المسرحي محمد عزيزة عام 1959ء وقد تزامن تأسيس هذا العهد في تونس مع تأسيس الكونسرفاتوار الوطني للموسيقي والرقص.

نالآحظ إذن أن المعلومسات الواردة

عن المناهج لم تشـــر إلى مــادة للاذتصاص في مجال محدد: كالتمثيل، أو الإذراج..

ا. تأسيس معاهد التمثيل في لبنان بدأت فكرة تأسيس متعاهد التمثيل في لبنان نتيجة الاحتكاك والتفاعل المتواصلين بين المسرحيين اللبنانيين والمصريين منذ منتصف القبرن التباسع وبدايات القبرن العشرين، وصولاً إلى الأربعينات منه. وظهرت فعالية هذا الاحتكاك في الأعمال المسرحية المشتركة التي قام بها اللبنانيون والصريون على الخشيبة المسرية، وفي اطلاع المسجوديين اللبنانيين على الاتجاهات التمثيلية الجديدة التي تعرف عليها المسرحيون المصريون، عن طريق البعثات للخارج التي بدأت في مصر خالال منتصف القرن التاسع عشر (منذ عهد محمد على باشا وصولاً إلى عهد اسماعيل باشا، وقد أصر هذا الأخير على افستساح دار الأوبرافي القاهرة بـ «أوبرا عايدة» التي ألفها الموسيقي الإيطالي فردي) وظهرت بدايات هذا التأسيس في لبنان مع:

#### أسعهد الزهراء

ظهر معهد الزهراء لتعليم التمثيل في مدينة عطرابلس، وأنشاء (عبد الله الحسيني) عام 1942 بناء على علم وخبر رسمين، وكان الحسيني قد ذهب إلى محسر وصنل في أفلام مشهورة درس هذا المعهد بعض أوائل ممثلى التلفزيون والمسرح الطرابلسيين

أمثال (ماجد أفيوني وغيره).

#### ب.معهد التمثل الحديث

تشكلت في مرحلة الستينات حالة ثقافية متطورة ومتنوعة بسبب انفتاح المؤسسات اللبنانية الثقافية على الشقافة الغربية الأوروبية، وانجلت مظاهر هذه الحالة في السرح بتأسيس «معهد التمثيل الحديث» عام 1961 (بالتنسيق مع لجنة السرح العربي في مهرجانات بعلبك وكانت تترأسها سعاد نجار) من قبل المفرج السرحي اللبناني منير أبو دبس الذي أطلم في فرنسا على الاتجاهات الحديثة في التمثيل المسرحي، وذلك بهدف وإعطاء نفس جديد للمسرح في لبنان، وتحقيق انطلاقه جديدة للنشاط السرحي تقوم بالدرجة الأولى على إعداد المثل لأنه بالإمكان إنشاء ما لا يحصى من دور المسرح، ومن القناعات المهمية والمؤسسات، ولكن هذا كله أسهل من إعداد ممثل كىيى».

وكان منهج معهد التمثيل الحديث يتكون من دروس نظرية وعملية اعتمدت على نظريات غربية في الاداء سلسسرحي، مسئل نظريتي وغروتوفسكي وغروتوفسكي وغروتوفسكي المسسرحي اللبناني انطوان ملتقى، ومؤسس قسم التمثيل في معهد الفنون الجملة وروجته لطيفة ملتقى، والمخرج والمتار ريمون جسارة، والممثل الملسرحي والتلقديوني أنطوان المسلم

كرباج، والمثلون الأخرون ميشال نبعية ، ومادونا غازي ، ورضى كبريت، ورضى خورى، وميراى معلوف، ورينيه ديك.

ج المركيز الجناميعي للدراسيات CENTRE UNIVERSI-TAIRE D'ETUDES DRAMTIOUES (C.U.E,D)

تتالى تأسيس المترفات والأندية في لبنان، منثل المركنز الجناميمي للدّراسات المسرحية عام 1961، الذيّ تأسس في نطاق «الدرسـة العليـا للأداب،، وهي كلية جامعية اعتمدت منذ البداية المعايير الفنية التي تدور في دائرة فرانكوفونية جامعية. ومن طلاب المركز: جلال خورى، وشريف خزندار، وروجيه عساف، وأندريه بركوف، وكان معظم هؤلاء المثلون يعملون في الصحافة.

ارتبطت مناهج هذه العصاهد الموجمودة في لبنان بالمرجمعميات الأوروبية، الفرنسية والانكليزية، وشددت على تخريج ممثل ربطته بمناخها وبلفتها، لذا كان المسرح يقدم إما باللغة الفرنسية وإما باللغة الانكليزية، وكان تدريب المثل يعتمد على تقنيات وأساليب تقنية غربية.

#### د . قسم التمثيل/ كلية الطنون الجامعة اللبنانية

بعد ظهور هذه المراكر الفنية الخاصة في لبنان، برزت ضرورة تأسيس معاهد فنية وطنية تسهم في تطوير البسحث الدرامي وابتكار أساليب درامية جديدة.

في عام 1965، أنشئ معهد الفنون في الصامعة اللبنانية، وخصص ضمن نطاقه قسم لتدريس التمثيل المسرحي (وسمى بقسم التمثيل انطلاقاً من المناهج التي خصصت لتخريج ممثل فقط الذي شكل محطة أساسية في تاريخ السرح اللبناني وعين أول رئيس قسم له أستبأذ الفلسفة آنذاك والمضرج المسرحي انطوان ملتقي، فوضع مع مجموعة من الأساتذة، بشكل مقتضب وعام، بياناً بالمواد وبمحتواها، أغلبها كان يستند إلى المناهج الغربية التي اطلعوا عليها. وحددت مدة الدراسة في هذا القسم بثلاث سنوات، تضاف البها سنة تحضير مشروع الدبلوم،

كما استعان ملتقى أيضا بمناهج المعاهد الأكاديمية التي كانت معتمدة في معلقة المسرح اللبناني» التي أسسها مع زوجته المحامية المخرجة لطيفة ملتقى، ولكن مع إضافة بعض التطوير عليها. نذكر من مواد هذه المناهج الديكور، والإخراج، والماكماج، والاضاءة أما بالنسبة إلى التمثيل فقد اعتمد مذهبا ستانسالافسكي وبرتولد

وتضمنت هذه المناهج أيضا: «تقنية فوتوغرافية، وتقنية سينمائية، وتمارين صوت، وتجويد، وأداء، وإلقاء، ومونتاج صسوت وصسورة، وتصسوير، وتسجيل، وسينوغرافيا..

لعبت هذه المناهج في البداية دوراً مهماً في ترسيخ قسم المسرح في معهد الفنون، وفي تكريسه كمركز يرفد الصركة المسرجية اللينانية بفنانين متخصصين وصاركما بقول أنطوان ملتقى «معيناً لرجال المسرح وحركة المسرح، فالمفرج لم يعد مضطراً إلى أن يصرف وقتاً طويالاً وجهوداً لإعداد ممثليه، بل صيار بإمكانه دعسوة ممثلين خسريجين ومعدين ولا ينتظرون إلا فرصة للعمل

وفي عام 1966، عين للتدريس في هذا القسم أسائذة مثل منيس أبق دبس، وبرج فازليان، وجالال خورى، وشكيب خورى، ولطيفة ملتقى، وروجيه عساف، وريمون جبارة، وغيرهم،

وهؤلاء الأساتذة هم مؤسسي المركة السرحية في لبنان، وهم الذين يضرجون حاليا الأجيال السرحية، هذا مع العلم أن أغلبهم قد دخل المسرح من باب الشيخف الثقافي، وليس من باب الاختصاص المسرحي (انطوان ملتقي جاء المسرح من تدريس الفلسفة، وجلال خوري من الصحافة الفنية، وروجيه عساف من الطب، ولطيفة شمعون ملتقى جاءت من المحاماه ولكن أغلب هؤلاء اطلعهوا على المسرح في المركز الجامعي، وفي معهد التمثيل المديث كمآ ذكرنا سابقاً.

وفى مسرحلة الحسرب الأهليسة اللبنانية، أي في منتصف سبعينات القرن العشرين زادعدد الأساتذة المدرسين في هذا القسم، وكان منهم من تخصص في معاهد مسرحية أوروبية: إيطالية (رئيف كسرم)

وروسية (بعقوب شدراوي) ومنهم من لم يدرس في الخارج ولكنه درس المناهج المسرحية الغربية التي اعتمدت في العاهد الموجودة في لبنان والمذكورة سابقا.

ثم تضاعف عدد الأساتذة في هذا القسم، وأغلبهم هم خريجو قسم التمثيل في معهد الفنون نفسه.

هـ معهد الفنون المسرحية والسمعية المرئية والسينمائية التابعة للجامعة اليسوعية أسس هذا العهد عام 1987 - 1988 وأعتمد علي مناهج مسرحية ذات مرجعية غربية وتحديدا فرنسية تبلغ مدة الدراسة فيه ثلاث سنوات، تضاف إليها سنة رابعة يحوز خلالها الطالب شهادة الدبلوم، وهي عبارة عن مشروع سيتماثى أو مسرحي على أساسه يتم تذريجه، يعتبر هذا المهدأن الطالب هو «آلة بشيرية تعيمل من خلال ثلاثة أبعاد: فينزيولوجية، وسيكولوجية، واجتماعية، وتتكون من عدة عوامل: إحساس وتفكير وخيال ومخيلة وجسد، منها ينطلق هذا المعهد من أجل إعداد المثل، وتنمية الإحساس والتخيل والذاكرة لديه، ومنها ينطلق أيضا لتطوير تقنية جسده بواسطة تجهيزات ومعدات متطورة تسهم في تهبئته كتقني.

و. قسم فنون الاتصالات التابع للجامعة اللبنانية الأميريكية. L.A.U. إن هذا القسم يتضمن فروعاً عدة هي الأداب العبريية والانجليسزية والفنون بما فيها الهندسة الداخلية والاتصبالات والفنون وضبعت

مناهجه عام 1971 وذلك تبعاً لنظام المناهج الأمبريكية الذي ينشب الثقافة العامية لدى الطالب. وتضمنت موادأ مشتركة يدرسها طلاب الفروع المذكورة تقنية الراديق والتلفزيون والصحافة والمسرح، بالإضافة إلى مواد التخصص القررة من الفرع الذي بخشاره الطالب.

أما حالياً فإن المناهج التي تعتمد في قسم فنون الاتصالات تشترك ... في بعض الواد مع مناهج المعهدين القنيين التابعين للجامعة اللبنانية وجامعة القديس يوسف ولكنها تضتلف عنهما في بعض القضايا مثال تشكل منآهج المسرح في الجامعة اللبنانية الأميريكية جزءا من مناهج فنون الاتصالات التابع لقسم الانسانيات وتشمل هذه المناهج حقولاً عبدة منها: حقل

الصحافة والمسرح وحقل الاذاعة والتلفيزيون. تجمع مناهج هذا القصم بين المواد النظرية والتطبيقية ... ويفرض هذا المنهج على الطالب أن يدرس مواد الثقافة العامة إلى جانب مواد الاختصاص. ولا يعتبر المسرح قسما قائماً بذاته، ولا يدرس اختصاصاً مستقلاً، فمواد السرح لا تشكل إلا جزءاً من كل بالنسبة إلى مواد التدريس في هذا القسم، ومع ذلك فهو لا يخرج متخصصاً، وإن شدد على الفن التكنولوجي أو التقنيات.

بعد التطرق إلى مناهج التدريس في محاهد الفنون للسيرحية وأقسامها في لبنان نستعرض المواد التي تضمئتها مناهج التدريس في هذه المعاهد، وذلك في مصحاولة للكشف عن المواد التي تشدد على إعداد المثل المسرحي.

الماد العملية

| قسم المسرح معهد الفنون<br>الجامعية اللبنانية أ | L.E.S.A              | L.A.U             |
|------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| ـ تمارين صوت، وتجويد                           | ـ تقنية صوت من إلقاء | ـ تقنية القاء     |
| - إلقاء وأداء                                  | وتجويد ولغة ومونتاج  | . صناعة الفيلم    |
| . إيماء ورقص                                   | .الرقص والإيماء.     | ا ـ تقنية الصورة  |
| ـ تقنية ومونتاج صوت                            | - تقنيات السينما     | والصوت            |
| وصورة                                          | والسمعي              | إضاءة             |
| ۔دیکور                                         | المرشى "             | ـ صور فيلمية،     |
| . ماکیاج                                       | اضآءة ا              | ومتحركة للتلفزيون |
| -إضاءة                                         | .ديكور               | ـ كتابة وتأليف    |
| ـ تقنية فوتوغرافية تقنية                       | ـ سيتوغرافيا وأزياء  | (الصف والمجلات)   |
| - سينمائية                                     | الإنتاج المسرحي      | - تقنيات الخشبة   |
| مسينوغرافيا وأزياء                             | - النقد المسرحي "    | - الإنتاج المسرحي |
| ـ دراسة نصوص مسرحية                            |                      |                   |

#### المواد النظرية

| ـ تاريخ السرح الغربي          | - تاريخ المسرح الغربي       | - الثَّفَافة العامة : اللَّفَات العربية |
|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|
| . الفن وعلاقته بفنون العرض    | ـ تاريخ المسرح العربي       | والانكليزية وآدابها                     |
| - تاريخ الفنون المسرحية       | واللبناني                   | - علم نفس                               |
| مسوسيولوجية السينما           | -التأليف المسرحي            | - تسويق                                 |
| والتلفزيون والمسرح            | . العلوم الإنسانية          |                                         |
| علم الدلالة اللغة السينمائية. | - التيارات الثقافية الحديثة |                                         |
| والتلفزيون                    | الميتولوجيا الحديثة         |                                         |
| علم نفس                       | محترف الكتابة المسرحية      |                                         |
|                               | عمليل نصوص مسرحية           |                                         |
|                               | -سيميولوجيا الصورة          |                                         |
|                               | علاقات دولية                |                                         |
|                               | الميديا والمجتمع            |                                         |
| (                             | الراديو والتلفزيون          |                                         |
|                               | والصحافة                    |                                         |
|                               | - الإبداع الدرامي لدى الطفل |                                         |
|                               |                             | l                                       |

#### 2 ـ المواد التي تدرس في معاهد التمثيل

بعد استعراض المواد التي تدرس في المعاهد والأقسام السرحية الثَّلاثة، نلاحظ أن المواد العملية التي تعطى في المعاهد والأقسام الشلاثة تتسسابه في مسواد تدريب المثل وإعداده جسديا، وقسم ولكنها تختلف في طريقة إعداد الضريح، وذلك لاستخدامها المواد التي توفر التدريب على التقنيات والتجميزات المسرحية والسينمائية. واكن طلاب قسم المسرح في معهد الفنون لا يستطيعون تطبيق ما تلقوه من مواد لأنه يفتقد إلى التجهيزات، وإلى خشبة مسرحية متطورة تتيح عرض كل أنواع المسرح، وأيضا لأنه يفتقر إلى المؤثرات الضوئية والصوتية التي

تعمق معرفته باستخدام الكاميرا مثلاً ، أو حيزم الإضاءة أو المؤثرات الصوتية وتتشابه كذلك المواد النظرية التى تدرس في المعاهد الذكورة مع فارق في أن منَّاهج قسم التمثيل في الجامعة اللبنانية لاتتضمن مادة تاريخ المسرح العربى ولا المسرح اللبنائي ولا تصوصهما المسرحية، مما يوثر سلباعلى العلاقة مع الصمهور لاستماعتدما ينضرط

يشير هذا التشابه والتمايز بين المواد المذكورة أعاله، إلى أن المناهج التى تعتمد في المعاهد والأقسام الثلاثة تخضع لأعتبارات تختلف من معهد أو من قسم إلى آخر: ففي قسم التمثيل/ معهدالفنون/ الجامعة اللبنانيسة تركسز المناهج على المواد التطبيقية والعملية، وهي تشدد على

تقنية المثل، وعلى تدريبه وإعداده جسدياً، في سياق يفوق في أغلب الاحيان الإعداد التمثيلي للطاالب في القسمين الأخرين المذكورين سابقاً: وفي معهد L.E.S.A.V تولى مادة تقنية الحسد أبضا أهمية كبيرة، وبظهر ذلك من خسلال المواد التي ذكرنا، إذ تتــشــايه هذه المواد مم تلك التي تعتمدها المناهج في قسم التمثيل فيّ معهد الفنون، يضاف إلى ذلك أنه معظم الأساتذة نفسهم هم يدرسون في هذه المعاهد (روجيه عساف، جلال خوري، ميشال جير، غازي قهوجى .. حسب لائحة أساتذة المعهد) بينمت تذختك الموادالتي تدرس التــقنيــات وتوزع مناهج L.A.U اهتمامها على إعداد المثل تقنيا أي تدربه على استخدام الوسائل التقنية وتعمق معرفته بها ويساعدها في ذلك توفر المسارح المجهزة بأجهزة جديثة ومخطورة، بينما تقل هذه المسارح المجهزة لا بل تنعدم في معهد الفنون ولكن هذه المناهج تولى تقنية الجسد والأداء التمثيلي أهمية أقل، فبتخرج الطالب متخصصا بالتقنيات و ليس ممثلاً مسرحياً.

كما يشدد هذان القسمان على تدريس الإنتاج السرحى الذي يمهد بدوره لربط التخصص بإنتاج سوق العمل، وليعلم الذريج طريقة التعامل مع شروط الانتاج التي يخضع لها سوق العمل، لكن مناهج التدريس في قسم التمثيل/ معهد الفنون لا تعتمد هذه المادة، ولا توليها أهمية على الرغم من الدور الكبير الذي تلعبه في ربط عمل الذريج بسوق العمل. أماً

التخصص فهو أمر مازال مفقوداً في المعهدين المذكورين يتخرج الطالب منهما وهويلم بالمواد إلماما لايفي بغرض التخصص، أو كما بقول رابليه RABLAIS جمع من كل علم بطرف، وهذا ما يتنافى مع مقتضيات الفن الحديث الذي يتطلب التخصص. في حين أن قسم التمثيل في الجامعة اللبنانية بخرج ممثلاً متخصصاً، ولا بذرج فناناً متخصصاً في مقل التقنيات.

والمطلوب اليوم هو التخصص المتعمق الطويل والانتماء إلى مؤسسة علمية جامعية حسب جان لوفيغل: وبحققان حضور المثل على هامش السرح الاحترافي، من خلال طموحات التخصص الجامعي الفنيء ومن خالال درماء على تجنب الابتذال الذي يتحكم فيه مفهوم الإنتاج التجاري، سواء كان ذلك في المسترح الغسربي أو في المسترح اللبنائي، ويعنى ذلك أنَّ الخسريج المتخصص في المسرحين الغربي وللبناني سيعمل في مسرح ثقافة متنوعة تجمع بين الفعل المسرحي التقليدي والحداثي وما بعد الحداثي.

#### أدمناهج التدريس وشروط التخرج التخصصي

إن قسم التمثيل في معهد الفنون لا يعتمد حتى اليوم منهجا تعليميا متطورا بسبب عدم تعديل المناهج الدراسية، مما يشكل عاملاً مهما لعدم استجابة الناهج لشروط التذرج التخصصي، ويؤكد ذلك جان داوود

بقوله: «لا يفوتنا الكلام على أنه حتى اليسوم لم يتم أي تعديل للمناهج في قسم المسرح/ معهد الفنون، لأنّ الأمر مرتبط في مجلس الوزراء، فأي تعديل يتم يجب أن يصدر بمرسوم، ولكنى أرى أن التعديل يمكن أن يتم في قسم المسرح شرط أن تظل المادة المعدلة مدرجة ضمن العنوان القديم نقسه، مما بجعل مضمونها منسهما مع التطورات الحاصلة في العالم. ولكن في بعض الحالات يمكن تعديل المادة، في حال تبنى مجلس الجامعة للمشروع، فتستير عندئذ الأمور باتجاه الغاية المتوخاة وبذلك يمكن وضع مناهج دراسية تقوم على تطوير الموضوعات الهامة مثل: استخدام الصوت والجسدء ونظريات المسرح وكل ما يتعلق بتدريب المثل وتهيئته بحيث يتلاءم مع مقتضيات المسرح المعاصر.

بالإضافة إلى عدم تعديل المناهج في هذا القسم تحديداً، تبرز مشكلةً أحسرى وهي فسقدان المناهج إلى التخصص في أحد عناصر الفن المسرحي، إذ يتخّرج الطالب من قسم التمثيل الجامعة اللبنانية ممثلًا، لا مخرجاً سينمائياً، ولا مخرجاً له علاقة بالمجال السمعي/ المرثى أو البصري، ولا مؤلفاً، ولا راقصاً، ولا متخصصاً بالمونتاج MONTAGE أو الدوبلاج DOUBLAGE.

يضتلف الأمر في معهد الفنون السمعية المرئية I.E.S.Ä.V حيث نجد أن وضع المناهج فيه قد انطلق من إدخال الفن التكنولوجي العمل، لذلك تتسم مناهج التدريس قيه وبرامجه

بالتطور الستمرء وتفصل ذلك مديرة المعهد إيميه بولس بقولها: «في كل سنة نضيف مواد وطرقا جديدة التعليم وفق المتطلبات التي نراها ضرورية بعد أحد عشر عآما من البحث اعتقدنا أنه بنبغي تذريح متخصصين، ولكننا وجدناً فيما بعد أنه ليس من الضروري تخريج ممثل أو مخرج فقط، لذلك نحن نشدد البوم على التعدية في الاختصاص من خلال توفير الثقافة السرحية، وتزويد الطالب وتأهيله لكي يكون إنساناً مسرحياً مثقفاً، قالأمر بالنسبة إلينا لا يقتصر على حركة الجسد والأداء الصيد فقط، بل هناك فكريجب تطويره وتنميسته لدي المثان

#### ب المناهج والاستجابة لبعض شروط التطور التكنولوجي

إن انخسراط الطلاب في التطور التكنولوجي يحتاج إلى أمور كثيرة منها تعميق ثقافة الطالب: «فوظيفة المعهد أو الجامعة تكمن برأيي في تعميق ثقافة الطالب في الأدب المسرحي الكلاسيكي، من اليوناني القديم إلى الأدب المسرحي المعاصراً، ومن أهم أعلامه تشيكون وإبسن وسترنديرغ وينتر وبيكيت، امتداداً إلى راسين وكورناي ومولييس وشكسيير وغيرهم من الكتاب المسرحيين الأوروبيين ويجب على المعهد أو الجامعة أيضا أن تعرف الطلاب على النصوص الدرامية العربية واليابانية والصينية والتركية، كما يفترض أن تتضمن المناهج مصواد تتصعلق بالتصراث وبالتقاليد المحلية كالحكواتي ومسرح خيال الظل والعالمية كمسرح الكابوكي ومسرح النو اليابانيين، أو ما شابه ذلك.

وهذا ما يستدعى إضافة بعض المواد العملية والنظرية على المواد التي تتضمنها مناهج التدريس في المعاهد والأقسام السرحية في لبنان «لخلق جسو فني عسريق يتسيح للطلاب وللأسباتذة ممارسة الفن المسرحي بمستوى إبداعي ممين، ومبنى على أسس علمية وفنية سليمة، وأيضا يتحيح لهم خلق أو إيجاد في سوق العمل مساحة إبداعية ضاصة بهم تتوجه لجمهور يقصد مسرح الثقافة والفكر واللغة الراقية.

بمعنى آخر، يمكن لهذه المناهج أن تخرج ممثلين ورجال مسرح يعون طبيعة العلاقة مع جمهور مثقف نخبوي، يسهم في تشكيل حيز ثقافي مميز في مساحة سوق العمل.

#### ب المناهج والإعداد التقني

بالإضافة إلى الاقتراحات التي قدمت لتعديل بعض المواد في المناهج المسرحية والتى تفضل خلق مساحة *حُ*اصة بالمثل السرحي الخريج في سوق العمل، تبرز قضية التأهيل والإعداد التقنى للطالب المعثل في أقسام التمثيل التي تسعى للتكيف قدر المستطاع مع شروط سروق العمل، فاعتمدت هذه الأقسام والمعاهد بعض المواد مثل:

- تجهين معهد I.E.S.A.V بالمعدات المتطورة التى تتيح للطالب إقامة علاقة حية مع الخشبة والسينوغرافيا (الساحة، أو الفضاء السرحي) لتعويده على التعايش مع هذا القضاء بجسده وصوته، وعلى إقامة علاقة تفاعل مع جمهوره.

- تفريع هذا المعهد إلى فرعين: فرع السمعي/ المرثى AUDIO/VISUEL والفرع السرحي بهدف تدريب الطالب المثل على الاختصاص التداخل بين العمل السينمائي والمسرحي من خلال منهج دراسي يجمع بين تقنية استخدام الكاميرا، وبين التعرف على آلية المونتاج أو الإضاءة وإدارة الإنتاج.

أما بالنسبة إلى المناهج التي وضعتها L.A.U فقد صبيغت في السياق الذي يتوافق مع شروط التطور التكنولوجي بحيث يدرس الطالب مواد اللغات والصضارات والعلوم الاجتماعية ومادتي الرياضيات والعلوم الطبيعية، ووسائل الاتصال الجماهيرية: الراديو والتلفزيون والمسرح.

وعن هذا الموضوع يقول نبيل حيدر: في هذا المجال نؤكد أن هذه البرامج تتغير وفقاً لمجالات الفنون: التلفيزيون، السينما، مسسرح الفودفيل.. فسمشكر إذا رأينا أنه لا ضرورة لدراسة التاريخ والفلسفة كاختصاص نقوم بإلغائها، ونبقى على المواد التي تدخل ضيمن الاختصاص على أن تتوافق هذه المواد مع شروط التخصص.

وفى السياق التطبيقي العملي،

برى حيدر: أن لكل اختصاص مرحلة تدريب ننفذها في نهاية كل عمل، مما يفرض على كل طائب التسبحيل للتدرب في مسرح أو استديو، أو شركة تلفزيونية، وأحيانا تؤمن إدارة الجامعة هذا التسبجيل في مرحلة التنضرج. هذا منا يمينزنا عن سنائر المعاهد السرحية لأننا نقوم بالتدريب على المنة نفسها، ولأن هناك مرحلة تطبيقية ينبغى إنجازها حتى تمهد لخرىجينا تأمن العمل.

يبدو التشابه واضحا بين منهجبة في IB.S.A.V وبين منهجية ربط المتاهج والتخصص في قطاعات التلفريون والسينما والإذاعة ه الصحافة.

يقتصر التركيز في قسم التمثيل في معهد الفنون على تقنية المثل وعلى الأداء التمشيلي في السرح الجاد والنوعى دون أنّ تأخذ بعين الاعتبار التطور التكنولوجي.

#### الخائمة،

بواجه المثل خريج قسم الفنون في المعاهد التي ذكرناها، أثناء بحثه عنْ عمل، صبعوبات عديدة ترتبط بمواصفات التخصص وبشروط العمل، ويطبيعة العلاقة مع الجمهور، وبالبحث عن المنتجين الذين في أغلب الأحسان يبحثون عن ضريج متخصص. لذلك رأى بعض العاملين فى المسرح وبعض أساتذة المعاهد والأقسام في المعاهد الثلاثة (روجيه عبساف، ويعتصوب شدراوي، و موريس معلوف، وسنهام تاصر) أن

تغيير وضع الفريج كمتخصص مرتبط بالدرجية الأولى بتبعيديل المناهج، ولو كان قسمي الفنون في بدآ بتعديلI.E.S.A.V وفي L.A.U في مناهج مها، ولكن هذا التحديل لم يخرج حتى اليوم فنانأ متخصصا يمكنه ايجاد عمل يتلاءم مع المستوى النوعي للعمل الفني نوعية. مما يفترض إعادة النظر بالعلاقة مع مناهج التدريس الأكاديمي والسعي نحو تعديلها.

من هذا المنطلق، يرى جان داوود أن قسم التمثيل في الجامعة اللبنانية الحاجة إلى إعادة تكوين من منظار أكاديمي حديث، ومن ضمن خطة مستقبلية النظرة، تفترض تطوير هذا القسم، إذ لا ينبغي أن يقتصر دوره على تذريح ممثلين مسرحيين فقط، بل بحب إن يكون معهداً للمسيرح والسحينماء يعندالمثل ويتابعه ويدرسه التباليف والإضراج والنقد والدراسيات المسترضينة العليبا والسحدوغ رافحيا وفن الدمي والتلفزيون والإذاعة والسينما الذلك لا بجب أن يظل مجرد معهد للإعداد، بل من الضروري أن يتحدول إلى مختسر لختلف أنواع الفنون، وإلى مركئ تقام فيه دورات تدريبية ومحترفات من مدارس فنية مختلفة، ومن شم يصبير مصدر تفاعل بين المثل والجمهور وبين رجال المسرح نفسهم، ومركزاً لتنشيط الحركة السرحية ولتفعيلها».

كما تشكل مسألة تعديل المناهج هاجساً مقلقاً لدى أساتذة قسم التمثيل في معهد الفنون، ومنهم إيلى

لدود الذي معتبر «أن المواد النظرية والعملية العتمدة في مناهج قسم التمثيل/ الجامعة اللبنآنية تعد المثل جسدياً وفكرياً، وهي لم تتغير منذ العام 1965 حتى اليوم باستثناء بعض المواد القليلة التي عدلت كما ذكرنا، ولكنها لا تؤهل الفريج لفهم مقتضيات السوق وحاجياته، كإعداد التمثيل التلفزيوني، والإعداد الإذاعي والسينمائي، وكذلك كل ما يطرأ على سوق العمل الذي صار ينحاز إلى كل ما هو بصرى في التمثيل التلفزيوني والسينمائي مثلا، والفيديو كليب. كما أن المعهد مازال يفتقد إلى تجهيز القاعات وتأثيثها، كتأمين الأجهزة

الصوتمة، وأجهزة التربية البدنية لواكبة النطور الذي يطرأ على الاعداد المسدى للمثل، وما زال بفتقد إلى مكتبات خاصة، ومحترفات، وهو يصتاح إلى تبادل الضبرات مع الجامعات الأخرى المحلية.

ولكن على الرغم من توفسر هذه الشروط في كل من قسمي المسرح في L.A.U وLE.S.A.V إلا أن وضع المثل فيهما لايزال يصطدم بالعوائق نفسها التي يصطدم بها خريج قسم التمثيل/ الجامعة اللبنانية، لذلك يمكن الانطلاق من تلك التصورات التي يرتثيبها العاملون في المسرح لحلُّ مشاكل المثل الخريج من العاهد السرحية اللينانية.

- «النوبلي» كينزا بورو أوي

ترجمة حسين عيد

# كينزا بورو أوي الحاصل على نوبل:

## هكايات جدتي أهم مما قرأت

حاوره: هاري كريسلر ترجمة: حسين عيد (مصر)

• إن الأبيام هي التي تخستسارنا ككتساب

• عصفورغيرمجري حسيساتنا

• أهــرب إذا كــان

ذلىك ممسكسنسأ

• شيء اختسارني كس أكتب عنه

• الخيال أن نبدع صورتنا الخياصية

ضييفناه والكاتب الياباني المعروف كينزا بورو أوى، الذي ظهر أن مجموعة أعماله من روايات، وقصص قصيرة، ومقالات نقدية وسياسية، قد فاز أغلبها بأعظم تكريم عالمي. كما أن إنجازات أوى ككاتب، والتي تثير قضايا أدبية وسياسية، قد عرقت عام 1994 حين فاز بجائزة نوبل للأدب. يتحرك أوى في أعمال مثل: «مسألة شفصية»، و «الصرخة الصامتة»، و«حياة هادئة»، و«مذكرات هيروشيما»، و«أسرة معالجة»، من الشخصى إلى السياسي، مكتشفاً كيف أن الفرد في أثناء مواجهة تراجيديات الحياة، يتغلب على الذل والخجل، كي «ينسجم مع الحياة»، وأته بذلك الفعل بجدكرامة شخصية ويكتشف شعوراً بمسؤولياته تجاه رقيه الإنسان.

• مرحباً بعودتك إلى بركلى، أين ولدت؟

ولدت عسام 1935، في جسريرة

صغيرة من أرخبيل (مجموعة جزر) اليابان، يجب أن أشدد على أن الحرب كانت قد بدأت بين الولايات التحدة واليابان، حين كنت في السادسة من عمري، ورأيتها تنتهى حين كنت في العاشرة، لذلك كانت ملفولتي خلال زمن الحرب، وهو أمر أعتبره شديد الأهمية.

 هل كنت أول كاتب في أسرتك؟ هذه مشكلة دقيقة، فقد استمرت أسرتى تعيش (على تلك الجزيرة) لمدة مائتي عام أو كثر، كان هناك كثير من الصحفيين بين أسلافي، لذلك أرادوا أن ينشروا كتباً، وأعتقد أنه كان يمكنهم أن يكونوا أول كتساب في الأسرة. لكن لسوء الحظ، أو لحسن الحظ، أنهم لم ينشروا كتباً، وهكذا أصبحت أول فرد نشر ما كتب وكانت أمى تقول دائما إنكم يا رجال أسرتنا تكتبون دائماً نفس الشيء. ● قلت في حوار «إن فعلى محاولة التذكر وقعل الإبداع بدآ متداخلين، وهذا هو السبيب في أنني بدأت بكتابة روايات».

نعم، وإن أمكنني أن أضيف شيئاً آذر: لقد بدأت الكتابة بأسلوب تخيلي، على أرضية التخيل.

 ما هي الكتب التي قرأتها خلال صباك؟

لم أقرأ كتباً كثيرة قبل التاسعة، فقد كنت مسحوراً بحكايات جدتي. كان تتحدث حول كل شيء تقريباً، عن أسرتي ومنطقتي، وهو ماكاتن كافياً بالنسبة لي، فلم أكن أحتاج إلى أي كتاب في ذلك الوقت. ولكن حدث ذات يوم، بعد مناقشة بين جدتي

وأمى، أن استيقظت أمى مبكرة حداً في الصحاح، وعجأت كيلو واحد من الأرز - فنحن نأكل أرزاً - وذهبت إلى المبيئة الصغيرة بحزيرتنا عبر الغابة، وعادت متأخرة جداً في الليل، وأعطت عروساً صغيرة لأختى، وبعضاً من الكعك لأخي الصفير، ثم أخرجت كستابي جبيب: «توم الأول» و«توم الثاني». لقد كانا جزأي رواية مارك توين «هكلبري فن». لم أكن أعرف اسم مبارك توين، أو «توم سبوير» أو دهكلبرى فن». وقالت أمى، وكان ذلك أول حديث بيني وبينها في الأدب، وآخر حديث تقريباً: «هذه أفيضل رواية لطفل أو لبالغ هذا ما قاله أبوك» (قبل أن يموت بسنة). «لقد أحضرت لك هذا الكتاب، لكن المرأة التي أجرت القايضة مع الأرز قالت لي: «كوني على حذر، فالمؤلف أمريكي واليابان الآن في حالة حرب مم الولايات التحدة . سيأذذ الدرس الكتاب من ابنك (فاخبريه، أنه إذا ما سالك الدرس من هو المؤلف، فأن عليه أن يجسيب بأن مسارك توين هو اسم مستعار لكاتب ألماني».

 لقد قرأت أيضاً، طبقاً لما جاء في خطاب جائزة نوبل، كتاباً عنوانه

«مغامرات ثلن العصية»؟

نعم، وهو لؤلفة سويدية تدعى سلمى لاجراوف، كتبت ذلك الكتاب من أجل أن يدرس لأطفال السويد أطلس بالأدهم. يدور هذا الكتاب حول ولد مضادع يسافر عبر كل أنصاء السويد على ظهر ذكر بط برى صغير، وكان ذلك مبهراً جداً، لذا فقد كان لدي في طفولتي كتابان عزيزان،

وإظبت على قراءتهما مرات ومرات، حتى أننى أكاد أتذكر كل كلمات هذين الكتابين تقريباً.

🕳 وقد استوقفك، بشكل خاص، سطر واحد من كتاب «مغامرات نلن العجيبة»، وذلك حين رجع الولد ثانية إلى السبت، قائلا: «لقد عدت ثانية كائناً بشرياً».

نعم كان البطل قد أصبح قنزماً بفعل سحر خاص بالجن، ولم يكن بمتقد بإمكانية أن يعود إلى الدجم الطبيعي للكائن البشري (مررة أخدري). لذلك حين رجم إلى منزله، وجاء خفية إلى الطبخ، حيث وجده الأب. عندئذ حدث انفعال بشرى للطفل، عاد على أثره ثانية إلى حجم الإنسان المعتاد، وهو ما جعله يصيح «آه يا أمي، لقد عمدت ثانية كمائناً بشرياً». وهذا أمر شديد الأهمية، كان لا بدأن أضيقه.

كينونة كاتب:

 لقد دعوت نفسك كاتب محيط خارجي، وريما كنت تشير جزئياً إلى أصولك، لكنك تعنى أكثر من ذلك. فهل تفسر لنا ما عنيت، حن قلت: «أنا كاتب محيط خارجي».

لقد ولدت في جريرة صنعيرة، واليابان (نفسها) تقع على المحيط من ناحية أسياً. وهذا شيء شديد الأهمية، لأن زملاءنا البارزين يعتقدون تماماً أن اليابان هي المركز لقارة آسيا، ويؤمنون سراً أنَّ اليابان هي مركز العالم. وأنا أقول دائماً إنني كاتب محيط خارجي، محيط مقاطعة، محيط يابان الآسيوية، ومحيط قطر لهذا الكوكب. وأقول ذلك باعتزاز.

يجب أن يكتب الأدب من محيط خارجي باتجاه المركن، ويمكننا أن ننتق الركن لذلك فإن عقيدتنا، تسمينا، أو خيالنا، هي من مصيط خارجي للكائن البشري، لأن الإنسان الذي في المركز ليس لديه ما يكتبه. من المحيط الخارجي يمكننا أن نكتب قصة الكائن البشرى، ويمكن لهذه القصة أن تعبر عن الإنسانية التي في المركز. لذلك حين أذكر كلمتى ومحيطً خارجي،، فذلك لأنهما العقيدة الأكثر أهمية بالنسبة لي.

● في كتاب «أسرة معالجة»، استشهدت بكلمات فالأنرى أوكنر، حن تحدثت حسول الروائيسة «شابيت»، ذات التدريب المتراكم. ماذا كان ذلك؟

أعتقد ـ أو لاً ـ أن كلمة «عادة» ليست جيدة بالنسبة للفنان، لذلك يجب أن أحدد معنى كلمة «عادة» بدقة طبقاً لما عنتيه فالانرى أوكنر. لقيد أخذت الكلمة من معلم لجاك مارتين، كما أعتقد. كان جاك مرتين في برنستون أثناء ذلك الوقت. وقد ولدت فالانرى أوكنر في عام 1935 ، كما أعشقد، ويعدها بوقت قصير أجرت حوارات عير رسائل مع معلمها، الذي كان قد كون مفهوما خاصاً عن توما الأكويني، الذي كانت شخصية هامة بالنسبة لي.

كانت «ألعادة» هي كما يلي: حين أكون ككاتب مستمراً في الكتابة كل يوم لمدة عشرة أو ثلاثين سنة، فإن ذلك يحدث تقولباً تدريجياً لعادة في نفسى، لا أكون واعساً بها، أولاً استطيع أن أكون غير واع. لكن على

أي حال، فإن لدي عادة أن أتجدد ككاتب. لذا إذا ما وجدت نفسي في ازمة لم أخبرها من قبل، فإنني أستطيع أن أولد، أو أستطيع أن أكتب شيئا، بقوة العادة، لدرجة أنه يمكن لأي جندي، أو فالاح، أو صياد، أن يتجدد بقوة العادة، حين يقابل أزمة عظيمة في حياته. فنحن الكائنات للبرية، نولد، ونتجدد، و(إذا) ابدعنا عاداتنا كبشر، فإنني اعتقد أنني عاد أن أولجه أي أزمة، حتى ولو لم نختبرها من قبل.

كُل ذلك مفهوم فلانري أوكثر، وإنا أحد دارسي فلانري أوكثر.

#### إيجاد صوت في التراجيديا:

● كان مولد ابنك نقطة تحول في إيجاد صوتك الخاص ككاتب. لقد وعشرين عاماً بعطل عقلي. كانت تلك لطملة، وهذا أقل ما يقال، كما تلك على فسوق ذلك ككاتب أن أتعرف على حقيقة تلك التيمة المركزية لعملي من خلال مهنتي، وطلات السرتي نفس ها على أن يعش فيه مع هذا الطفل المعوق». تعيش فيه مع هذا الطفل المعوق». تعيش فيه مع هذا الطفل المعوق». تماماً. كتبت ذلك.

ولل ابني، حين كنت في الشامنة والعشرين من عمري. كنت كاتباً في والعشرين من عمري. كنت كاتباً في نلك الوقت، بل بالأحسرى كساتب مشهور على المشهد الياباني. وكنت دارساً للأدب القرنسي، ومسكوناً بصوت جان بول سارتر و(موريس) ميرلو. بونتي. كنت أعد كتاباً أتحدث

فيه حول كل شيء. لكن حين ولدابتي بعطل كبير في عقله، اكتشفت ذات ليلة ، أننى أريد أن أجد تشجيعاً ، وهكذا رغبيت في أن أقرأ كسابي. وكانت تلك هي المرة الأولى التي أقراً فيها كتابي، الكتاب (الوحيد) الذي تمكنت أن أنَّ هذه حتى هذا التَّاريخ . لكننى اكتشفت بعد ذلك بعدة أيام أننى لا أستطيع أن أشجع نفسي بواسطة كتابي، (ولذلك) فإن أحداً لنَّ يمكن أن (يتشجم) بواسطة عملي. عندئذ فكرت وإننى لا شيء وكتابي أيضاً لا شيء، وهذا هو ما أحبطني بقوة، ثم دعاني صحفي، كان ينشر في مجلة سياسية في اليابان، إلى أن أذهب إلى هيروشيتما، الكان الذي أسقطت (عليه) القنبلة الذرية. وفي نلك العام، كانت حركة السلام ـ حركة مضادة للقنبلة الذرية . تناضل هناك في هيروشيما، وفي هذا الحشدكان يوجد صراع كبيربين الجموعة الصينية والمجموعة الروسية. وكنت الصحفي المستقل الوحيد هناك، ولذلك انتقدت كلتا المجموعتين. كما وجدت مناضلي مستشفى

كما وجدت مناضلي مستشعى هيروشيما، وهناك رأيت الطبيب العظيم (فوميو) شيفتر. وفي حوار مع شيفتو والمرضى في المستشفى، وجدت بالتدريج أنه يوجد هناك منا يشجعني، لذلك أردت أن أتتبع ذلك الشعور بوجود ذلك الشيء. وهكذا رجيعت إلى طوكيس، ونهبت إلى المستشفى، حيث كان ابني (المولود الجديد)، وتحدثت مع الأطباء حول إنقاذ ابني.

ثم بدأت أكتب حول هيروشيما،

وكانت تلك نقطة تحول في حياتي. نوع من التجدد الذاتي.

● وهكذا كان هذاك تفاعل بين ما رأيت من ضحانا هيروشيما، وما شاهدته أنضأ أثناء ملاحظة الأطباء الذبن يعالجون الضحاباء كان شديد الأهمية. هل حركك ما لاحظته بطريقة ما إلى مستوى آخر في التحسامل مع تراجسيديتك الشخصية؟

نعم، لقد قال لي شيختو «نحن لا نستطيع أن نفعل شبيئاً لمن بقوا أحياء، فنحن حتى الآن لا نعرف شبيئاً عن طبيعية مرض من بقوا أحياء. فبعد وقت قليل من إسقاط القنابل وحتى الآن، لم نكن نعرف شيئاً، لكننا فعلنا ما يمكننا فعله. كان ألف من البــشــر يموتون كل يوم، لكننى استمررت وسط أجسام الموشى، وهكذا، ياكينزا بورو أوى، ماذا كان يمكنني أن أفعل غير ذلك)، حين يحتاجون إلى مساعدتنا؟ الآن، يحتاجك ابنك. يجب أن تكون متأكداً أنه لا أحد على هذا الكوكب يحتاجك أكثر من ابنك». عندئذ، فهمت، وعدت إلى طوكيو، وبدأت أفعل شبيشاً من أجل ابني، من أجل نفسي، ومن أجل زوجتى.

● كان عثوان روايتك حول ابتك المعوق «مسالة شخصية»، كما حمعت كتاباتك عن هير وشيما في كتاب «مذكرات هيروشيما»، الذي قلت فحصه «حين كسان أطيساء هيروشيما يتعقبون كارثة القنبلة الذرية في ضيالاتهم، فقد كانوا بحاولون أن يروا بشكل أكثر عمقاً

وأكثر وضوحاً، مدى عمق الجحيم الذي وقعا فيه هم أيضا. كان هناك عنصر مثير للشفقة في هذا الاعتبار الثنائي للنفس وللأخرين، بضاف عادوة على ذلك أيضاً للإخبالص وللأصالة التي نشعر بها..». ذلك ما قلته عند مشاهدة تلك الثنائية في الطبيب، وهو ما ساعدك على أن ترى مدى تعقد مازق شخصية بىسىرد» بطل رواية «مسسالة شخصية».

نعم، لأنه حـتى ذلك الوقت كانت تيمتى صغيرة حول ازدواجية او التباس الكائن البشرى. جاء (هذا الاعتبار) من قرنسا الوجودية. وأعتقد أننى اكتشفت ثنائية حقيقية، وهي ما يمكن أن أدعوه أصالة . لكن كلمة «أصالة» لم يكن يجب أن تكون منطبقة على حالتي، لقد استخدمت كلمة جان بول سارتر، وقد استخدم اليوم كلمة أخرى. إن الأمر بسيط جداً. لقد اردت ان اکسون رجالاً مستقيماً بجدية تامة.

ولقد قال الشاعر الإنجليزي بيتس في قصيدة «الشياب الذي يقف مستقيماً» استقامة مقصودة إلى الأمنام.. منتصب الهذا النوع من الشباب الذي أردت أن أكونه، عندئذ فقط، استخدمت كلمة «أصبالة».

• كــتب ليــونيل تريانج أن ذلك الاعتراف بمشاعرك، كان واحداً من أعظم الأشياء بسالة وقيمة، التي يمكن لكاتب أن يصنعها. ذلك هو ما فعلته في روايتك «مسالة شخصية».

تعم، لقدأردت أن أقعل ذلك، فيقي

الوقت الذي لم أفكر فيه بقيمة أن اكون رجالاً مستقيماً، (شعرت) المنروة أن أكتب عن نفسي ولم لا؟ فلن يكن ممكناً أن يعاد مولدي، ولم يكن ممكناً أن يعاد مولد ابني، هذا ما شعرت به، (إذا لم أستطم). ومكذا (قررت ذلك) حين كنت بجوار البحر، ابنقذ نفسي، ويجب أن أتقذ نفسي، ويجب أن أتقد المترة ذلك في الكتاب، كما أعتقد.

### الفنان كمعالج:

● لقد أصبح ابدك مؤلفاً موسيقباً. وأثناء رعبانة أسبرتك زوجتك وأطفالك وأنت نفسك له، تعرفتم بمضى الوقت بقصدرته علے، الاتصالُّ. اخْتِرِنا كِيفْ تَحِقُقْ ذِلْكَ؟ لم يف عل ابنى أي شيء، كي يتواصل معنا، إلى أنْ بلغ الرابعة أو الخامسة من عمره. ظننا أنه لم يكن لديه أي إحساس بالأسرة، وهو ما جعله يبدو منعزلاً جداً، مجرد حصاة على النجيل، لكن ذات يوم، بدا مهتماً جداً بصوت طائر في الذياع، لذلك اشتريت اقراصاً مدمجة لأصور طيور اليابان البرية. وضعت شريطاً مسجلاً لخمسين نموذجاً من نداءات الطيسور. كسان هذاك طاثر ينادى بصوت حاد تماماً، مع تعليق بصوت نسائي يوضح أسماء الطيور. «تادا-دادا»، شم عندلیب، «تادا ـ دا»، شم عصفور. «هذا عندليب، هذا عصفور». واستمررنا في الإنصات لذلك الشريط لمدة ثلاث سنوات. وخلال تلك السنوات كنا نشيغل أغياني

الطيور، وكان ابني الصغير يصبح هادئاً تماساً. وهو ماكان مطلوباً، كي يظل هادئاً. كما كان على زوجتي أن تؤدي عـملها، وكان علي أن أؤدي عـملي. وهكذا عـشنا ثلاثتنا مع أصوات الطيور.

وذات صيف عندما بلغ السادسة من عمره، ثهبنا إلى منزلنا الجبلي، وحين كانت زوجتي تنظف منزلنا الصغير، كنت في الغابة وابني على كتفي، وبالقرب منا كانت توجد بحيرة صغيرة.

غنى طائر (احد طائرين)، فجاة انطلق صوت حاد واضح، قائلاً هذا هدا هو طائر تفلق الماء، عندتذ صدمت. مسمت مطلق في الغابة. ظللنا من أجل ذلك الذي هذاك على راسي، من أجل ذلك الذي هذاك على راسي مليت داعيا أن ياتي، الصوت التالي لذلك الطائر، ودعــوت أن تاتي اللاحظات التالية من أبني، وأن ذلك لم يكن حلماً، ثم بعد خمس دقائق، ابني وهذا هو طائر تفلق الماء، عندئذ قال البي وهذا هو طائر تفلق الماء، عندئذ الى بيتي مع ابني، وتحدثت إلى بيتي مع ابني، وتحدثت إلى بوجتي.

وانتظرنا لوقت طويل، صوتا آخر. لكن لم يكن هناك أي صوت خالال الليل. لم ننم. لكن في الصباح الباكر جاء عصفور صغير إلى شجرة صغيرة مواجهة لنافنتنا. صنع صوتاً خافتاً فقال ابني «هذا عصفور». ثم بدا كل شيء «شفلنا مصوت طائر، وامكن لابننا أن يتجاوب. صنعنا عدداً من تسجيلات أصوات الطيور، حتى لياسون

اله لاسات المتحدة وأوروبا. وأجاب ابنى بهدوء كامل وبشكل صحيح تمامًا، طالما سمع اسم الطائر مرتين أو ثلاث مرات، وهكذا بدأنا نتواصل بالكلمة.

• كتبت في مقال «أسرة معالجة» أن موسيقي ابنك قد أظهرت لك أنه بواسطة فعل وحيد صغير من التعبير عن النفس، تكمن «قوة معالجة، قوة يمكنها أن تشفى القلب». ثم استطريت موضحاً «لأننا نبدع في الموسيقي والأدب، رغم أننيا قيد عبركنا البساس ـ ذلك اللبيل البطوييل المظلم للروح، البذي كيان علينا أن نعيير من خيلاله ـ وجدنا أنه بواسطة عطاء فعلى يعطى تعبيراً بمكن أن نشفي وأن تعرف فرحنة الشافاء، ويتنمنا تتواصل خبرات الألم والشفاء، مضافاً كل منها إلى الآخر، طبقة فوق طبقة، ليس فقط كي تنفني عمل الفنان، لكن أيضاً كي يتشارك الآخرون في فوائده..».

أود أن أضيف شيئاً إلى تعقيبي ذلك، لأنه بعد كتابة ذلك القال، وصلتني عدة أسئلة وعدة انتقادات، تقول «القد أصبح أوى الآن محافظاً جداً على القديم. إنه رجل هادئ تماماً، كما يقول، فقد عالجته موسيقي (ابنه)، وهو يمكن أن يشفى بواسطة أسطوانة موسيقى: إن ذلك سلبي جداً، ومحافظ تماماً على القديم. كانواً يقولون ذلك، وكان يجب أن أرد عليه. لكننى لم أقل «كي تعمالج» باللغسة اليابانية ، لأن فعل «يعالج» يجب أن يستنصدم بشكل إيجابي تمامأ

للكائنات البشرية، لكنني حين أنصت إلى موسيقي ابني، فأنا لا أجرب أي عمل إيجابي، بل أشعر أنني أفعل شيئاً إيجابياً مع ابني. نحن نتطَّلم معاً إلى ذات الاتجاه. لذلك، إذا شبعس شخص ما بأنه عولج بواسطة موسيقي ابني، فإنني أعتقد أنه، حتى في تلك اللحظّة، فإنّ ذلك الشخص يتطلع إلى نفس الاتجاه، تماماً مثل ابنى. وهكذا يكون قد عالج نفسه بشكّل إيجابي مع ابني.

### تيمات كاتب،

• هل تعتقد أن الكاتب يختار تيماته، أو أنها تهبط عليه؟

أوى: إن التسيامة، هي الموقف، أو القصة . التيمة هي التي تختارنا، وهذا هو هدف الكاتب. كما أن الزمن، الأيام هي التي تضتارنا ككتاب. يجب أن نستجيب لزمننا. ويمكنني أن أقول، من ذلال تجربتي، نفس الشيء مثل نادين جوردايمر: أنا لم أختر قصة ابن معوق، أو نحن لم نختر ابن أسرة معوق. لقد أردت أن أهرب من ذلك إذا كان ذلك ممكناً، لكن شيء ما اختارني كي أكتب عنه. لقد أختارني ابني. وهذا سبب واضح في أنني مستمر في الكتابة.

● قلت في مقال آخس «إن أسلوب كتابتي الأساسي قد نشا من مسائلي الشخصية، ثم تواصل مع المجتع والدولة والعالم».

أوى: أظن أننى أؤدى عسملي، كي أتواصل مع نفسي، مع أسرتي، مع الجيدت مع، ومع كل الكون. وكي

تتواصل نفسي مع أسرتي ومع الكون، فإن ذلك قد يكون أمراً شهالاً، لأن لدى بعضاً من جماع أدب خفى النزعة لذلك، فإننا حين نكتب حول أسرتنا، يمكننا أن نتواصل بأنفسنا مع الكون، لكنني أردت أن أتواصل بنفسى وأسرتي مع الجتمع، فإننا لا نكتب رسائل شخصية، لكننا نكتب رواية مستقلة.

 ما هو الدور الذي يجب أن يقوم يه الكاتب في سياسات زمنه؟

كي نوحد خدمتنا للمجتمع، فتلك هي السياسة ، فأنا لا أحتاج إلى أي دور كصبائع سياسة. ولدى بعض الأصدقاء أصبحوا صائعي سياسة.

● أنت لا تريد أن تصبيح هذري كيستحر؟

كنت في فصل دراسي مع السيد هنري كيسنجر. وقال السيد كيسنجر في حفل الوداع، بابتسامة شديدة الضُّبِث «يصنع الثُّعلب شديد المكن ابتسامة أفلام الصور المتحركة. إنها ابتسامة السيد أوى الماكرة». كان ذلك ما قاله السيد كيسنجر.

أنا لست شخصاً ماكراً. على عكس مصانع السجاسة، بل أصنع أحياناً ابتسامة ماكرة. أنا لست رجلاً له سياسة، يمارس العمل السياسي، لكن من خلال حياة الكائنات البشرية (في كتاباتي)، أريد أن أفعل شيئاً للعمل السياسي. وهو ما يحتم على أن أفعل شيئاً من خلال أدبى أو مقالاتي.

وما هو هذا الشيء؟

أنا شخصياً يمكّنني أن أقول الآن بصوت شديد التواضم، إنني لم أفعل

ذلك. • هل رواياتك وتيماتك الإنسانية، التي تركز على أن تسهم بواسطتها بجهد مشترك في مناخ الأفكان هي التي ستقلل من إمكانية تطور الفاشية؟

حين كنت في هيروشيما، قال د. شيختو محين لا تستطيع أن تفكر في إمكانية فعل أي شيء، يجب أن تفعل شيئاً». لذا أفكر، بأنه إذا لم يكن بعض من القوة لدى للتأثير على شباب الثقفين، فإننا بمكن أن ننشع قوة مختلفة، لأن أزمة الحاضر هي واحدة من مساعر لا واعية من ألتطرف القومي في اليابان. إنه شعور شديد الضحَّامة ، فإذا كثينا عنه على وجه الخصوص، وإذا هاجمناه، فقد يمكن لشياب المثقفان أن يصيحوا واعين بهذا الشعور، وهذا أمر شديد الأهمية في البداية.

 يركث العديد من أعسالك على الشياب، وللمثال «اقطفوا البراعم، اقتلوا الصبية»، التي تدور حول عصابات الشباب، وحيث لا توجد هناك قيم، بعد أن أخليت المدينة. ما هو الدور الخياص بالشبياب، الذي عليهم أن يقوموا به من أجل تشكيل أفكارنا حول العالم؟

في نهاية روايتي، يبدع بطلي محية جديدة، ليست مسيحية، ولا بوذية، كانوا يفعلون فقط شيئاً من أجل روحه، بواسطة حسسد من الشباب. ذات يوم يقرأ القائد الجديد الإنجيل أمام الناس، كان الخطاب حول العهد الجديد: «إنسان جديد»، لقد أصبح المسيح إنساناً جديداً على

الصليب، بحب أن ننزع البالطو القديم عن الإنسان القديم. يجب أن نصيح الانسان الحديد، لأن الإنسان الجديد هو فقط من يستطيع أن يفعل شيئاً، لذا بجب أن تصبح إنساناً جديداً. لم

يكن لدى بطلى برنامجاً للمستقبل، لكنه كان مؤمّن بأننا بجب أن نسدع

إنساناً جديداً. يجب أن يصبح الشياب انساناً حديداً. يجب على الإنسان الجديد أن يتوسط لإصلاح ذات نفسه، كي يبدع إنسانًا جديداً. هذه هي عقيدتي، لأنني أفكر دائماً حول دور الشباب في اليابان.

 كيف تعد طلبتك للمستقبل؟ وكيف يكون الإعداد في البداية، كي

بصبيح الطالب كاتباً؟ وكيف يكون إعدادهم، كي يمتلكوا تأثيراً إيجابياً وفقاً لتعريف الإنسان الجديد؟

آمل، أولاً، أن يكون الشبياب مستقيمين، ومستقلين.

• مثل شخصية بيرد في رواية

«مسألة شخصية»؟

نعم، کما آمل، و ثانباً، أن بكون لديهم خيال، لأن الخيال ليس فقط في أن تقبل صورة الآخر، بل في أن نبدع أبضاً صورتنا الخاصة، وبشكل أكثر تحديداً أن نعيد تشكيل الضيال، الذي أعطى لنا. وهذا سيكون كافياً كي

تصبح شاباً جيداً: أن تكون مستقيماً، وأن تمتك خيالاً.

| إيوبي                  | نماذج من أشعار محمود شوقي ال | All travel |
|------------------------|------------------------------|------------|
| A T A A MOTE POTENTIAL | ترنيمة للقمر الشجي           |            |
| د.حسن فتح الباب        | ـ دالية الذهول               | angray!    |
| إدريس علوش             | 0,000                        | 85         |
| عبدالله خاطر           | <u>ـ عک</u> س                |            |
|                        | ــحلوة أنت                   | 5          |
| أحمد ضوا               |                              |            |

## نماذج من أشعار محمود شوقي الأيوبي ومزامير المياة من أنضام الفصر بين القفر والبصر

| ن الحسيساة شيد قسة                     |
|----------------------------------------|
| احــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| بوبة ك-انه-                            |
| ا <i>سطورة منم</i> ــــــة             |
| حــــارها زاخـــــرة                   |
| أمـــواهـهـــا مطوقـــة                |
| حــــيط بالأرض وقـــــد                |
| تضل في ها الحدقة                       |
| و ما و اقاد الما وة                    |
| 3                                      |
| بكل نفس مصغرق                          |
| ســـبح في جناتهـــا                    |
| بانســهـا مـســـــغــرقـــة            |
| ــدر والمــرجـــــــــان والــــ       |
| حيحتان فيها مبرقة                      |
| - انه ا سحمه اسمام نصو                 |
| ر أو مُــدى ممت <u>شق</u> ة            |
| سواجسها صارخسة                         |
| كـــاد ــبُل منفلق ـــة                |
| ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| أجندة محلقة                            |
| تارة كــــانـهــــا                    |
| صـــــــائف مـــــزوقــــة             |
|                                        |
| رقـــاء كـــالبــــاور                 |
| بالأنسُ البهديج مُصحدقه                |

(حـــرية زرقـــاء) فـــي ــهـــا النعـــمــــــات المشـــر قـــة بجسري عليسها طاثا مصفامص نال الثقية صـــــــاده مــــــملق فى اللج يُجْـــرى زُورقـــه والســـائحــون أوغلوا فيه بروح مشفقة ســــــروا علــى مــــــراكب من الحــــديد مُــــعُنـقــــة تمذـــر في مــــجــاهل مصدهبولة ممذبرقية من (آســـــا) و(أوســــــــر اليـــا) بالد الدقـــدقـــة مــــا بِينَ هذي كلهــــا (جــــزائر) مـــفـــرقــــة ف تارة غربية وتارة مــــشــرقــــة وتارة مسجسم وعسة وتارة مصفت وقاة تضم في أرجـــائـهــــا لكل شــــعب منطقـــــة فببعضهم يُسبود شعب شحيك تفصرا ليصخنقه أوصــــاله ممزقــــت رقــاعــه مــحكومــة وروحيه ميسزهقية سياسة جائرة وإمم مــــشــــقـــــة

\_\_\_\_\_انكافي أرضك ئســــــر فـــوق بندقــــة ف مَ رِمَ إلي الله وي نهـوی، واخری زحلق حلّق إلى جــو الحــيـ ة في اللحب اللي الريق التربية البحدر سحصال الشحصا ع روحــه مــعــشــقــة بيعث سيحيرا منعيشا للأنفس المحست رقسة يموج بالإشـــعــاع في الصحكائف المرقصرة عــــــرائـس الــنــور بــه قـــدودها ممشــقـــة وحناتها كسانها ورد البريساض المورقسسسسة منشـــدة نشـــدها طوبے بلن تنوّق أسيمارها واضحكة بالدِكُم المحسقسة تـــســكـــب فـــى الأرواح أنــــ ف ام الهوى المتسقة كـــان أفـــلك الســــــا لها خيول مُعْدُقة تسبح من برج إلى برج وتغسسشي أطرقسسه فيستسسمع الأرواح مسسا بين الطيروب المعربية

تســمــعــهـافلســفــة الروح، وتحكى منطق \_\_\_\_ة فلسيفة مسزمارها يصم اذن (الزندقــــة) طاهرة التـــوحــيــدلم تطرق حــمـاها (الهــرطقــة) فصصولها ناجيية من (ســفــسطات) مــوبقــة كــــانـهـــا مــــواكب الـــ ـــفـــــردوس بــين أروقــــــــة عـــــــزيزة الجـــــانب نحـــ وعسرها مسستسيقسة تنطق عن روح الهسسدي صادقاة مصادقات تحصدو بهصاحصورية نحبو العبلا مسحسملقسة السحروح يبالسلسروح مسن هـذى المــــول المرهـقــــة تئن في مـــحــرايـهـــا بانة مـــرةــــقـــة تنظر للدنيأ المساوم برّحـــبــهــا من ممحــقـــة ضل بهـــا الانسـان عن ب نے ظے رلایہ اسوی عے ن التـــرات بومـــا عنقـــه كــــانه في الأرض مــــــــــ حبصوس بقصش حربندقصة أفكاره في جـــها س\_\_\_\_ارية منسيوقيية

عَــدت علىــه شــهـوة محنونة مضنقة كــــان فــــه مـن الحنوط مطرق حصمة أف كَارِه شَــارِدة وروحه مُنْسحة قـــة الأخ يغ ت ال أخ ا ه في الحبياة الضيَّقة والأب يـــــردي بــــابــــنــــه والابن يبنى المشنق \_\_\_\_ة مصحصان عصان بهصا لصبوصها المرتزقية مـــراكب القـــرصــان من كل الجـــهـات مطبــقــة من أمم ضــــاريــة في غــــيــهــا منطلقـــة عـــاثـوا فـــسـاداً في الدنا الأرض خــــخـــراً والربا جـــمـــيلة مــــبــرّقــــة مصوشح استتبرقص في كل شـــبسر روضـــة تبحدوعك كالمرقحة الغبيث يهمى فسوقسها سيحبوله مسحفية عــــــرائـس الحريــاض فــى أرجائها مشوقة البلبل الوله الولها هــا يندني للزنبــقــة

والبورد نشبوان البهبيوي للنوريدنىءنقــــ غــاياتهـاملتــفــة وحسوشها محست قسة تموج بالخصيصرات في كل الرقـــاع المؤنقـــة مـــوائد الرحـــمـات عن أســــرارها منفلقــــة تلك الصحاري فصوقسها الحــــادي بـزجـي أبـنـقـــــه ذلـــولـــة لمــن هــوى الــــ حرية الموفية غ زلانه اکانه ا غدد القصور المطبقة رميالهما العبقبراء قصير <u>ــااللاة المفــــــةــــة</u> وديانه الساداءة بالأعين المتبيثة وتحت أط باق الثري كنوزها المنطب قامة ت ب من الفضي والتروة المندفية مــــعــادن غــــزيـرة تحت الثرى ملت صقة وبينه اعناص ع جـ يـ بـــة مــ بــــذرقــــة إن الحياة كلها ومسايها كالبوتقسة تذرج للنباس الجسمسا ل صـــورة مـــؤنَّقــة

سنبطق بسالسشك ولمسن حسبا الحسياة مسوثقسة يشييدو بأنغيام الهيوي جَـلّ الـذي قـــــد خلـقـــــ ~ \* \* الله قـــد صــدور في الــ أرححهام تلك العلقحصة من نظف ة حــقــيــرة ثم انتیشت مسخلقیة فـــــداء إنســــانا باب ے مصورة مصولة علم تنطق عن قصدة من ســوّى الحــجا وبثــقــة وللق \_\_\_\_\_اء س\_\_\_اء نظام\_\_\_ه لن يخـــرقـــ هذا إلى الخصيصي انثنى والكل يمنشي دائب حـــيــاته ملفــــق وذاك يحسسو خسمسرة ـــــه هــادئــة لدينها مصعتنقة يا قسوم مستزمسار الحسيسا ة مطرب لمن فيستقيسي

تـزخـــــر في الحــــونـه تلك المعاني المطلقية ته بالروح الى الحسرية المنطلة سية ل عن ظلام المفسسة وية ؟ أجبيالكم غبريبة لجـــدها ممزقــــة والروح ضيية تمعلب حه في الحجيجياة مجياز قبيه تفنون أعـــــماراً هي الــ أوثانكم فيسادعيسية مخدوعة محترقة حصاصبية متحصوبة في دارة مصف مقاة كـــــانكم إلى السردي تـــرون بـــالأعــان هـــــ ـذي المهلكات المصـــعـــقـــة تغالطون واقسعي ات الخطوب المخشق وتع بي ثون دائم ا بأرؤس محضررة لـم الــــــداعــي يــا لـقـــ ــومي أين روح الشـــفـــقـــة \*\*\* العصقل ما للعصقل من اودی پـه او ســـــرقـــــــا

والسديسين بسيا لسياسديسين مسن من أخنى به ومـــزقـــه؟ والخطيق بسالط خطيق مسن ىعىتىرە قىدادىرقىيە؟ والوطن المحسبب أكــــريـه وفـــرقــــه؟ والحبين، بينا لتبلينجين أنب ـنَ حِــرســه ومــوســيــقــه؟ والتعظيم، بنيا لتلتعظهم أنت ن كيت به المورّقة ؟ أدن مسيزامسيدسي الهسدي لحــونها منسَــقــة؟ وصلة الأرحـــام كــــيــ ف أبدلت بنيف والسامة حـــــفـــــارة مــــادىة بامم مـــحـــتـــرقــــة أسن الرعبياة؟.. للعبيلا يمشيون دون لهيوقية مـــوفـــقــون في خطا هم اللام ورابع رقاعة يمشـــون بالأمـــة نحــ و المكرمَ الله قدة أرواحهم مسشتساقسة بمجدها مصعلقاة ئاجـــون بالأمـــة عن سياح الحتوف المقلقة آراؤهـم ســـــدة للناس ليست محنقة فينهم مستزامسييسر العسلا لهمسا الدنا مستصيف قسية

تمشى وتقفو حسرة سرشـــدها ممنطقـــة ق بودرقً م فلق ، تحطم الـقــــــدعلــي الــ قــــدوترمي الريّقــة وتدفع المغسرور دفسيعسا إن أتى تـشــــدقــــــه وترفع الحصوعلي ال ام الم طائرة بكل في د في الح<u></u>ام الحال الم دسيست ورها يوم الوغي (إياكم والتـــفــرقــــة) الاتحـــاد قـــــوة والاخستسلاف مسسحسقسة هــــذا الــــيــــــــــــــــــاع ثـــائـــــ جـــارعلى ذي الورقـــة كـــانه قـــيــــــــــارة أوتارها مصطفية لهَــا نشــيدزاذــر بالأغني حات اللي قحة همست مسن السروح ولسست ست في النها مكتلفة لكنها حقيقة مسشوقة مدققة أبعيان واقتصادة فی فکرتی میسیتلدید

والقلب حسسيسران يز جى بالأغــانى فــيلقــه فـــــهمى لأهل الـفن طـــ ـف جـــاء پنضي بلمـــقـــه وهــــى لأهـــل الـــف كـــر فـــكــــ \_رلىس ىخ\_\_\_فى خلق\_\_\_ه عنها حزبل النفية فليكتم الموسييرعني َى تبـــره أو ورقــــــ ولي قل الأحسمق في ها أو لئيترك حيميقيه أطيــاقــهـا مــزبرقــه وهي إلى (الأشـــواق) جــــا ءت بالمعـــاني ملحـــقـــه وهب ت ه الكلذي مــــــرواة مـــــر<del>تـفــــــــ</del>ه هذا هو الجسمال يب ـدي في الحــــيــاة رونقـــه فى الفكرنيـــران وفــيـــــــ ے جنے مصب برقے فـــــــد الفكر إلى الحــــــــــ اة تلق مسبسرقس أصغ لموسيسيقي الهسوي واشــــرب على نخب الحــ حياة في الصحاة المشرقية

مصشعب شبأ لن أحلقبه والسروح بي سيسمار إلي الس حـــقــائق المعنقـــة كـــانـه حــــمـــامـــــة سبعيتة مطوقيتة حُــمـامــة المسك اســـبــحى بين الجـــواء المحــدقــــة من عطره مـــســتنشــقــ بارى الحبياة الشيعية

### «وراء الحسق»

اسبع خلف الحـقــائق الســرمــديـة وتناهب للبراد وتناهب الأبدية واقض أبامك البتي أنت فيبيهيا باحبثماً في الوجمود في خميم نيمة وتتبع دقبقة الروح تسلم من همسوم المشكاكل الدئيسوية محجب الحق، والفحضييلة والحب وكنسره أهل العلوم العلبسية وتوقّ الأحـــداث في كبل وقت بهدوء الحجاء وننفس رضيت إن في كل مساتراه مسجسالا لاصطيحاه المغجانم الحكمسيحة وتشبيث بكل راي سيديد جاء يجرى بصورة علنية

ودع القصيصل والبعثاد إذا مصيا نظرت عينك المسانى الجليسة إن أخصف اءك الحصق ائق إثم بقحتل الروح قحتلة صحاعك حجاء ويغطى ثور الحصدا يستكار من ظلام الدياجيين الجياها بياة إن ذبح الأرواح أنكي بالاء من شخع المصائر الدميسوية وأشـــد الأمـــرين انكارك الحق بكسروله جبة سيعيبة أعلن الحقّ - صارخك الاتسال بالمنايا بغييرة وحسميية واجمه حرن بالنداء في كل رهط مستعينا بالقدرة الأزلية إن فــــشــو الحق المكرم مـــر بين أهل الرذائل القصليسية غبي أني سيميعت للحق صوتاً يتحفطي حسواجسز الهسمسجسسة أخضع الفكر للحقائق مسهسا كنان بنبوعتها بنفس حيفيية

> المصدر: «أدباء الكويت في قرنين» ج ١. للمؤلف: خالد سعود الزيد



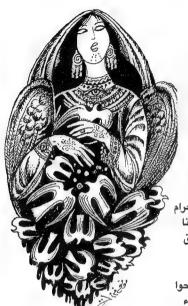

## ٽرنيمة القمرالشجي

د. حسن فتح الباب (مصر)

وغدأ آخر قتلانا القمر وكأنا ما سئمنا لعبة الموت على الأرض الحرام لغة الصمت على الأشرار منا يضرمون النارفي كل طريق تحتنا.. من فوقنا وحوالينا حريق لم تُسعُهم أرضنا هذي فراحوا يتبادون صعوداً في الفضاء نحو هذا الملك الحانى الرحيم بعد أن أفنوا ملايين البشر ثم لم ييق لهم غير القمر كأننا حراً قصنًا لا بُنال فرموه بالصواريخ وألقوا فيه ما شاءوا من الأرض اليباب فبدا بعض تراب وصخور وأدُوا فيه أمانيُّ العداري وخيال الشاعرين وغداً آخر قتلاهم نَجيّ العاشقين

## المالتعول...ا



إلى الشاعر كريم حوماري «الإنسان أعظم من قدره...» عبداللطيف اللعبي

(1)

في الرّابع من مارس يسفر الغروبُ عن وَحي سُدُوله ليَحملَ الشاعرُ أحرفَ البَهاء ويلقى بتعب العُمْر إلى هَوْدَج البَحْر موقناً أنَّ شَغَبَ القصيدَة أبْقى من قفر الحَياة وأخلدَ من تكهُّنات الغَيْب...! مُنْشَرحاً فى رشح الجسد كنت تهيم في الأمكنة



فراشة تحوم في مدار الشمس أو هزيع اللبل

\_ما الفرقُ؟؟!! وبياضُ القُصول يَشتهي فيكَ فيئ ما تبقَّى من أحلام الرّماد ورَعشة التَّفاصيل... منزويا في المكان كعندليب المساءات تَشدُو قصيدة الغياب بمفردك فاكهة الموت على مَرأى من توارس الضِّفاف وتضرب موعداً للرّحيل المبكر ال م ب ك ر....

**(Y)** 

«يُحفر الليل قَبْري وينام»\*\* كان الدّوحُ بهو كلمات تسع فوانيسُ الرَّذاذ ودالية الدُّهول ظلَّت مُعلقة في منار الميناء تُفصحُ عن سرّ خَبايا

كتاب «السُّقوط»\*\*\* ويلاغة الصَّمت حطّت على الجدار تستفسر روح القداس عَنْ حتف مشتهى سَاوَرَ الشُّاعِرُ للحظة ليستّلهم منْ فيض الوّجود أبَجدية النصّ الأخير

« تاریخ رحیل کریم حوماري \*\* قصيدة لحوماري

\* \*\* رواية لألبير كامو كان آخر ما قرأه الشاعر

استغارات

أخَالُ الذي يَحدُثُ منْ حَولي وقع أشياء تستعير لغة واقع ما:

الشَّارع الذي يُخْفي أنيابه في مُلصقات الجدار وواجهات المُتَّاجِر يَزِيعُ عَنْ منقار الأرقّة لبتهتدى إليه الأقدام والسيقان سيان...! القراشات في انبهار تَحومُ حولَ حَتفها كلما رُقصنَتْ لقيض اللهب وشَرارة الهَشيم... الكَراسي المُشبُعَة بشَهوة السُّلطة ترثى حَالَ صَاحبِها باستعارة لغة النَّاس ونبش ما تبقى منْ حفيف ورَق يُحاكي دُورَة المياه...! المَنَافي

ـ هكذا ـ بقيت في دُرج السُّؤال

تكابر انشطار الهوية في جُوازات ملونة ممتدَّة منَ البحَر إلى رقص قوارب الموت حيثُ الضفة الأخرى ـ هناك ـ مَاثِلة كفردوس واهم...! الشَّاعرُ الذى يُشبُّهُني مايزال يبحث عن بلاغة القول ورشح الأشياء...

> أخالني أكتب القصيدة غير أنى أسعى بلا مَعْنى لهَدم عقارب استعارات مُعطلة ...!

عبدالله الخاطر (مصر)



معاكسةٌ والمرائي. على أي منقلب يتراءى الوجودُ؟! ومقدرةُ العانِ، عَكْسُ الصُورُ تُعاوِدُنا لتخونَ البصرُ .... من خلال الزوايا أيقذفنا العقلُ مرئيةً في سراب الحدودُ؟ تَحْدِلُ أَنَّ الذي ما تَرِي ليس إلا مُسَوِ دَةٌ!! وما نحن إلا انعكاس ظهر، .... على عكس أصل عبر. تخيل عكس الذي ما ترى العين، ترى الليل في آية، وهو يشرقُ في أصله، وهذا النهارُ بِجَهْلِ البَشَرْ يُطْفَئُ العقلُ فيه.... مظلماً تَحْيِلْ أَنَّ الذي ما تَرى ليس إلا مُسَوَّدَةً!! تبابن فيها الوجودُ. في تَرَدُّدِه…

.... ولا تَحْدَعِنْكَ الصُوَرُ!!!

## حلوة أنت

### أحمد ضوا (سورية)

طار شـــوقي إلىك فـــيض عطاء والنوى ألف صحوة للقصاء فيك يحلو الرمسان وهو مسرير «يا رجائي» وفيك بحلو رجائي واستهلت شوارد الشعسر عندي واستنظلت بظلها ورقائي واستهامت على ضفاف رؤاها تتصفنى في صبيحها والمساء تعب الحس قب بلهدا من زمدان وغددا القلب في اتر الأحداء وانثنى الشبّعبر عباثر الخطو يمشي شباحب اللون مبثبقباً بالعناء نام في هدأة الركيويو طويلاً مستريحاً فَي رقدة الإغفاء وجــــفـــاف الأرواح لحن قنوط وغنناها بالحب لجين غينياء أثت للحب مصوعب أتلقناه بشبوق يطيب بعبد جنفناء وصحصا القلب حن طاف عليه من سناك الحبيب سيل ضياء وسمسا الروح بالضيسال ضفيفا ونما الشمعمر عسامس الأفياء إذ أطلت ريحانة النفس حلما سحادك اللحن والشحذا والسناء

آية الحسن في مصحيها جسمسيل تاسم الثيفسر مسششرق وضاء جلوة أنت كالصقول اضضرارا وظــــالأتــنــهــــل بـــالآلاء حلوة أنت كــالربيع ابتــســـامــا حلل الطهير حيسته بالصباء حلوة أنت كــالأمــاني تجلّي فيك سحر المربياندي الرواء حلوةٌ والشــــباب غضٌ بهيُّ يتهادي في القامة الهسفاء أيُّ حـسن، حـبـيـبـتى، تتــزيّـا وجسمسال يتنشسال ملء الرداء؟ أتراها في طلعبية ألزهر لوناً وعبيراً تزدان بين النساء؟ في بياض تشويه حمرةُ الورد فيفدو في فتنة ويهاء؟ تُت بين في المُقلَّة السوداء؟ أم تراها في راها في المُقلِّة السوداء؟ بسجناح يسرف بسالانسداء؟ صــوتها الحدول المرقرق لحنا أنت عسمري وقطعشة من وجسود نسسج الحب مسن ربساه ردائسي ونعيمي في شقوة الفقرائت وســــروري وبهــــجــــتي وهنائي علق القلب في هواك حسب با صَّاعْتِه الله من روعِتِهُ الكِسِرِياء عــاطر الوحي بعــد عــمــر انقطاع وارفَ الظلُّ بعـــد طول عــــفـــاء جدّد الشعبرُ عبوده في حبيباتي وشدا الطير في مرامي سمائي هبــــة كنت من هبـــات زَمــِـانٌ حــفظ الله ســـرَّه بالنــقـــاء

|              | -آئستان وأرملة     |       |
|--------------|--------------------|-------|
| نهاد سیریس   | _بياض لن ينتهك     | J. W. |
| هديل الحساوي |                    |       |
|              | - امرأة بلون الثلج | 847   |
|              |                    | _     |



# elado

بقلم؛ نهاد سیریس (سوریة)

عندما اندلعت درب الثمانية والأربعين ركب الدماس السيد مصباح بشكل مفاجئ فانضم إلى جيش الإنقاد وسافر و هو يعلق بندقيته على كتفه إلى فلسطين، ولكن سرعان ما جاء ذبره في رسالة

قصيرة من القيادة موجهة إلى زوجة البطل الشهيد فعرفت مديحة إنها ترملت، وهي عسروس شسابة لم تتجاوز العشرين من عمرها، فعادت إلى بيت أهلها لتنضم إلى اختيها العانستين فاطمة وسعاد.



أصحيحن ثلاث نساء بسكن بيت العائلة الكبير، وكان الناس في الحي اعتادوا احترام العانستين فيذكرونهما بصفتهما آنستين، أما الأن وبعد أن انضمت إليهما الأرملة مديحة فقد أصبحن ثلاث «آنسات»، وكانت الآنسة فاطمة هي أكبرهن بينما كانت مديحة أجملهن إلا أنها قررت أن تنهى قضية الجمال هذه فتوقفت عن التبرج ولم تعد ترتدى سوى الملابس السوداء حتى معد أن انقضت أيام العدة وأصبح بإمكانها مواجهة الرجال، ولا بأس من القول مأن أختيها العانستين كانتا مثلها غير ميالتين لارتداء الألوان الزاهية أو لصياغ الشفاه والوجنات بالأحمر إلا أنهما لم يرغما نفسيهما على ارتداء الملابس السوداء باستمرار فهذا تعصب لا معنى له وقد ارتدى الجميع يوما الملابس السوداء حزناً على وفاة الأب والأم إلا أن الجميع خفف من الحزن حتى أن مديحة تزوجت السيد مصباح صديق أخيها مدحت وارتدت في ليلة : فافها البدلة البيضاء.

ومدحت هذا هو الأخ الأكبر والوحيد للأنسات وهو الذي يدير مصالح العائلة التي أورثهم إياها الأب، وقد تزوج يوماً من ابنة ملاك أراض ويعيش معها بسعادة في أرقى أحياء المدينة، ونقول «بسعادة» لأن العروس كانت همست في أذنه في فترة الخطوبة بأنه إذا أراد أن يجعلها «سعيدة» عليه أن يخطط ليسكنها في بيت خاص بعيداً عن وكر النساء هذا، وقد كان لها ما أرادت،

كانت الآنسة فاطمة تمضى وقتها بالتطريز على الطارة وكانت الأقمشة المطرزة تستخدم فيما بعد كشراشف وأغطية مخدات وطاولات وغيرها من الأمور المفيدة، وعندما امتلا البيت بالأغطية بدأت بتطريز المربعات والستطيلات كما يحلق لها فاكتشف أخوها مدحت بأن هذه الطرزات تصلح للتعليق على الجدران كلوحات فنية، وقد طلب منها إهداءه لوحة تمثل تاريخ المدينة منذ أن وصل إليها المغول وحتى اليوم فتنازلت له عنها فوضعها في برواز أنيق وعلقها في صدر غرفة الضيوف في بيته ليدهش بها ضيوفه من القناصل الأجانب.

أما الآنسة سعاد فقد كانت تهوى الطبخ، وكانت تقدم كل صباح لشريف، وهو العجوز الذي كلف مدحت بتموين الأنسات بكل ما يلزمهن، قائمة بالخضار والحبوب واللحوم وغيرها من المواد الأولية اللازمة للطبخ ثم تحتل المطبخ لساعات تحضر الأطباق المتنوعة والشهية التي لن تجدمن يتناولها، إلا أن الأنسة فاطمة ومديحة، وإكراماً لأختهما الآنسة سعاد، يقمن بتذوق الأطباق بلقيمات معدودة ثم يدعين الشبع بينما كانت الطباخة الماهرة تأكل حتى الامتلاء، ليس لأنها كانت أكولة بل لأنها لم تكن تحب أن تتحول إلى مجرد طباخة تصنع الأطباق لمائد الجيران فقط.

أما مديحة فقد كانت بلا أي اهتمام أو موهبة تشغل بهما وقتها الطويل

والمل، ولذلك فإنها كانت أثناء جلوسها وحيدة في غرفتها أو على الشرفة مع أختيها في الأمسيات أو حين تلجأ إلى السرير وقت النوم، تعود بذهنها إلى العشرين شهراً التى قضتها بسعادة مع زوجها المرحوم الشهيد، وخاصة تلك اللحظات الحلوة التى كان يضمها فيها ويقبلها ويداعبها أو يحنو عليها حين تكون بمزاج عكر.

بعد ثلاث سنوات من عودة الأرملة مديحة بدأت الآم المفاصل تهاجم الآنسة فاطمة، فأصبحت بطيئة الحركة ودائمة الشكوى من مفاصلها التي تضخمت وراحت تسبب لها الأرق، وأصبحت للعجوز شريف مهمة أخرى وهي أن يتسدعي الطبيب حين يشتد الألم على الآنسة فاطمة ثم أن يحضر وهي أن يتسدعي الطبيب حين يشتد الألم على الآنسة فاطمة ثم أن يحضر الادوية الموصوفة من الصيدليات بعد ذلك بقليل ظهرت أعراض مرض السكر على الآنسة سعاد، وهذا الطبيب الشاطر هو الذي شك بوجود المرض من تشخيص الأعراض الظاهرة فطلب فحص للدم، وبما أن الآنسات الثلاث لا يخرجن من البيت مطلقاً فقد كان على العجوز شريف أن يحضر ممرضاً خاصاً لياخذ عينة من دم الآنسة التي بسبب رغبتها في تذوق كل الأطعمة كل التي كانت تحضرها، امتلات بعض الشيء.

بسب اكتشافها لمرضها ازدادت أعباء الآنسة سعدية فقد أصبحت تمضي وقتاً أطول في المطبخ لأنها صارت تحضر أطباقاً تناسب مرضى السكر بالإضافة إلى الأطباق التي تناسب أختيها والجيران والعجوز شريف الذين لا يعانون من هذا المرض اللثيم. في هذا الوقت بالذات، أصبيب الأخت الثالثة، الأرملة «الآنسة» مديحة بمرض خاص، ليس من المناسب استدعاء الطبيب حاييم اليهودي، الذي كان يعالج أختيها من مرضيهما، للقضاء عليه (ثم أنه يهودي وهي أصبت تكره اليهود منذ قتلوا زوجها في فلسطين وأقسمت يميذاً مغلظاً بأنها لن تنكشف عليه إن أصبيب بمرض الزمها الفراش).

هذا المرض الخاص الذي لا يصبيب سوى الأرامل من النساء هو مرض الحنين للزوج المتوفى. أصبحت تنطلبه أكثر من أي يوم مضى. أصبح يأتيها في المنام فيجلس معها ويخاطبها وتخاطبه وفي كثير من الأحيان صارت تناديه في اليقظة لنسائه عن أمر خطر في بالها وحين تستدير، بعد أن يطول انتظارها له ليجيب، لا تجده فتعرف أنه غير موجود فتتلبسها حالة اكتثاب مؤلمة فتحهش بالنكاء.

وجدت مديحة أن الأحلام ترضيها وتخفف عنها الم الفراق اكثر من اليقظة فراحت تكثر من النوم لعلها تقابل الزوج العزيز أصبحت تمضي نصف يومها في النوم وعندما تستيقظ دون أن يكون قد جاءها في الحلم، فإنها تكتئب وتصمت وتمضي بقية يومها في إطلاق التنهدات والأنين وتصبح رقيقة جداً وتذرف الدموع في أية لحظة. وقد اعتد الأنساح



التحلق حول الذياع في ساعة معينة من الساء لتابعة السلسل الإذاعي اليومي سعد الغروب، وكان قصة رومانسية عن الحب والتضحية وفية كثير من الدموع. ففي حين كانت فاطمة وسبعاد تستمعان وهما تعملان (كانت فاطمة تطرن وسعاد تقشر الباذنجان أو البطاطا) كانت مديجة تنشغل بكفكفة دموعها التي تذرفها بغزارة والتمخط في أحد مناديل المرحوم التي قامت بتطريز اسمه عليها بنفسها واهدائه إياها أثناء فترة الخطوية.

أما الأوقات الأخرى التي كانت مديحة تشعر بفقدان زوجها فهي عندما كن يجلسن في الشرفة المطلة على الشارع الرئيسي في فترة ما بعد العصر، وحتى ما بعد المفيب، حيث تقل حركة السيارات ويكثر المتنزهون على الأرصفة، وبما أنها تجلس دون أن تشغل بديها ونظرها خلافاً لأختيها فإن أي زوج من رجل وامرأة يمر قرب الشرفة يجعلها تتحسر علم , أيام المرحوم حين كان يطلب منها أن ترتدى أجمل ما عندها وتخرج معه للنزهة فتشبك يدها في يده ويسيران بتمهل وهما يتحدثان في أمورهما الزوجية مثل الاسم الذي ينويان إطلاقه على طفلهما الذي سيأتي، رغم تأخر ظهور أعراض الحمل عليها وعدم انقطاع عادتها الشهرية، أو التحدث عن مشاكل الزوج في العمل وغيرها. إن ظهور زوج وزوجة على الرصيف المقابل وهما متشابكي الأذرع يجعل مديحة في حالة حسرة وتألم على الزوج الراحل وتجد نقسها، دون إرادتها، تذرف الدموع وتتأوه وتتنهد فترتفع أعين الأختين المشغولتين في التطريز أو التقشير لتلقيا عليها نظرة حنونة، ولكن لفترة قصيرة جداً، ورغم تضامنهما مع أختهما فهما لا تعرفان مدى الحنان والحسرة اللتين تعانيهما مديحة، فالأنستان لم تجربا الزواج، ولم يضمهما رجل إلى صدره ولم يكتب لهما خطيب رسائل غرامية ولم يهمس لهما زوج بكلمات لطيفة ومحببة تدغدغ أعمق أعماقهما.

انتبهت الآنستان إلى أن اختهما الأرملة تمر في أزمة، ولكن ما العمل، كيف يمكن مساعدتها، فمثل هذه الأزمات النسائية التي تعانى منها لا يمكن من أجلها استدعاء الطبيب لكي يعالجها منها؟ فالدكتور حاييم، حتى ولو وافقت مديحة على عرض نفسها عليه، لا يمكن أن يفيدها كانتا تنتهزان فرصة نومها إلى ساعة متأخرة من الضحى لتجلسا وتتداولا في الأمر وهما منشغلتان في أمورهما. إن من أصعب الأمور مساعدة أرملة فقدت زوجها في عز سعادتها الزوجية حين يعن عليها المرحوم ويحتلها حنين جارف إليه. خطر في بالهما في بداية البحث أن تتحدثا إلى أخيهما الأكبر مدحت، ولكنهما وجدتا أنه من غير اللائق فتح مثل هذا الموضوع، الذي يخص عواطف اختهما وحنينها إلى زوجها المرحوم، مع الأخ الأكبر. طال أمد مشاوراتهما عدة أيام، وفي لحظة إحباط، أصبيتا به بسبب عدم وصولهما إلى حل، قررتا أن تستشيرا طبيب العائلة الذي تعرضان عليه مشاكلهما الصحية ابتداء من آلام الروماتيزم وانتهاء بمرض السكر مرورا بألام الدورة وكسل الأمعاء.

وفي أحد الأيام أرسلتا العجوز شريف إلى الطبيب تدعوانه لزيارتهما لبحث أمر في غاية الأهمية، وقد كتبتا على قصاصة من الورق أنه يستحسن أن يقوم بزيارته صباحا قبل ذهابه إلى عيادته، آخذتان بعين الاعتبار أن تتحدثا معه بحرية، ففي هذا الوقت تكون مديحة في سابع نومة تحلم بفقيدها المحبوب. وصل الطبيب وهو يحمل حقيبته الجادية المتفخة بالأدوات اللازمة للمعاينة والتشخيص السريع من سماعات ومطرقة وجهاز زئيقي لقياس الضغط وعدة علب تحتوى كل منها على حقنة قام بتعقيمها بالماء المغلى في الليلة السابقة، كما كانت حقيبته المنتفخة تحتوى على الكثير من نماذج الأدوية الاسعافية مثل مثبطات الألم سريعة المفعول ومهبطات الضغط وغيرها.

أجلستاه في ركن قصى بعيد عن غرفة مديحة ثم قدمتا له القهوة بالحليب مع بعض قطع الحلويات التي قامت سعاد بتحضيرها خصيصا للمناسبة ثم راحوا يتحدثون همسا. أخذت فاطمة على عاتقها شرح الموضوع للطبيب فليس من المناسب أن تتبارى الأنستان في الشرح خاصة، وأن سبعاد تفضل أن تراقب رد فعل الطبيب حين يتذوق حلوياتها فلا شبيء يمكن أن يسعدها أكثر من أن ترى الآخرين يتلذذون حين يتذوقون شيئاً من التكار إتها. أخير ت الآنسة فاطمة المشكلة كلها للطبيب، وعندما انتهت من الشرح انتظرتا لكي تسمعا رأى الطبيب والعلاج الذي يمكن أن ينقذ اختهما الأرملة المعذبة، إلا أن الطبيب استمر في التهام الحلويات لأنه أحبها فعلا وأدخل السعادة إلى قلب الأنسة سعاد. وعندما استمر الصمت قامت فاطمة بطرح سؤالها على الطبيب بشكل مباشر. قالت فاطمة:

- نحن نريد رأيك يا دكتور، فأختنا مديحة تتعذب ولم نجد أحداً غيرك لاستشارته فقال الطبيب:

ـ إننى لا أجد مشكلة طبية في ما سمعت فأنا، كما تعلمين يا آنسة فاطمة، طبيب أبدان ولست بطبيب قلوب ولا أفهم في القضايا العاطفية. بالنسية لي الحنين هو كيمياء غير مفهومة وإذا أردتما يمكنني أن أكتب لها وصفة من مهيئات الأعصاب فقالت فاطمة بنبرة إقناع قوية:

- و لكننا نريد رأيك ليس كطبيب للمائلة فحسب بل كصديق، فأنت الشخص الوحيد الذي نثق به ونعرض عليه أعضاءنا المريضة، وكما تعلم فإن بيتنا ممنوع على الغرباء من الرجال باستثنائك واستثناء ذلك العجوز شريف الذي يخدمنا. إننا نطلب مساعدتك في أمر لا علاقة له بالطب والأطباء، بل له علاقة بالنفس البشرية الضعيفة، فكر الطبيب لفترة ثم قال: ماذا يمكنني أن أقول فليس بالإمكان اعادة العمر المتوفى فهذا يتعارض مع قوانين الطَّبِيعة، كما لا يمكن نصحها باللحاق به فهَّذا غير منطقى ويتعارض مع مهمتي كطبيب. أنني أنصح بأن تجدن لها عريساً جديداً.

- عريس حديد؟ ريَّدت الآنستانُّ باستغراب، إن هذا بتعارض مع عاداتنا وتقاليدنا، ففي كل تاريخ العائلة لم يحدث أن تزوجت امرأة من جديد بعد أن تكون قد عادت إلى بيت أهلها أرملة.

حولتا الحديث إلى مشاكل الروماتيزم والسكر ثم شكرتاه على تجشمه عناء المجيء في اشارة إلى أن عليه أن يرحل فنهض يحمل حقيبته وعند الباب لم ينس أن يمتدح براعة سعاد في صنع الحلوبات.

اقتراح الطبيب حابيم جعلهما مستفرتين بل غاضيتين، و اعتقدتا بأنه عاملهما باستهتار. إن مجرد الحديث في بيت العائلة عن البحث عن عريس لإحدى نساء البيت يعتبر استهتارا واستخفافا بالجد الأكبر الذي بني هذا البيت منذ آكثر من قرن ووضع قوانينه. وبمناسبة الحديث عنَّ القوَّانين واحترامها فلا بأس أن نقول بأنها لم تخرق مرة واحدة طوال كل هذه الفترة ويكفي أن نعلم بأن الجد الأكبر كان قائداً عسكرياً صارماً مشهوراً بتعلقه الشديد بالنظام، وقد خضع إلى دورات عسكرية عليا في كل من استنبول وبرلين، وكان قائداً لوحدة مدفعية في معركة «جناق قلعة» وحصل على أوسمة عديدة مكافأة له على انتصاراته المدهشة على العدو، وعندما وضع قوانين البيت فإنه وضعها ليلتزم بها الرجال والنساء على السواء، وعلى رأس هذه القوانين أن يصوم الشباب أو الفتاة من العائلة عن الزواج إن لم يأت «النصبيب المناسب»، ويسبب هذا القانون فقد مات العديد من أفير إل العائلة عانسين. و«النصيب المناسب» يعنى أن تتم صفقات الزواج مع عوائل متساوية من حيث المكانة والملاءة، وإن لم تتوفر إمكانية لمثل هذه الصفقات فعلى الشبان والشابات أن يهتموا بخدمة البيت والعائلة والسلام.

لقد قام الأب بتزويج الأخ مدحت بفتاة من عائلة مقربة جداً من الأب ولها مكانتها في البلد حتى أن أحد أفرادها قد وصل إلى مناصب عالمة في الدولة، ثم إن مديحة قد تزوجت مصباح لأنه من عائلة عربقة ولأنه صديق أخيها مدحت ويعرفه جيداً، وقد ألح مصباح كثيراً على مصاهرة مدحت حتى استطاع أن يجعله يوافق، ورغم أنه من عائلة لم تعد تملك الكثير (كان آخر الولاة العثمانيين للمدينة قد صادر معظم أملاك أجداده لأسباب تعود إلى الشك في الولاء) فقد وافق مدحت لأن الشاب كان ينشط في التجارة بشكل مستقل، إلا أن الحماس القومي الذي ظهر عليه بشكل مفَّاجع أدى إلى مقتله فرمل مديحة وخلق هذه المشكلة التي تنطعت الأنستان لحلها.

في إحدى المرات كان العجوز شريف يثرثر مع سعاد في المطبخ بعد أن جلب ما كانت قد أوصته عليه من مشتريات كانت تحتاج إليها لصنع أطباقها الشهية. كان في كل مرة يأتي بها بالتواصى يجلس مع الأنسة سعاد في المطبخ لنصف ساعة بتحدث خلالها عما بجرى في المبنة بلسان العارف الثرثار وهو بلتهم ما تكون الأنسة قد حضرته مسبقاً من أطباق المشهبات والحلويات ثم يأخذ السلة المليئة بحافظات الأطعمة التي تكون قد ملاتها بما قامت بتحضير و ليون عها على بيوت معينة . كانت سبعاد ، كما أشر ثا ، تحرص على ارسال الأطعمة إلى بعض الناس رغبة منها في أن يشاركوها متعة تذوقها، ثم إن الأمر لا يخلو من خدمة إنسانية ليعض فقراء الحي ونوع من التواصل الإنساني مع البعض الآخر الذي قد لا يكون بحاجة إلى صدقة، ولكن العادات والتقاليد تحيذ تبادل الأطباق (كانت سعاد ترفض تذوق أي من الأطعمة التي برسلها الآخرون). إذا كان العجورُ بثررُر في الطبخ عندما جاء على ذكر تحضير الأرواح، وكانت المناسسة التي كان بتحدث عنها هي أن بعض أقاربه قد مات لهم شخص عزيز بشكل مفاجع:، وكان قد أخفى قبل موته كل ثروته ومدخراته ويعض الأمانات التي كان البعض قد أودعها لديه، فقد كان أميناً وحسن السيرة في مكّان لم يستطيعوا اكتشافه رغم أنهم لم يتركواً مكاناً أو ثقباً إلا ويحثوا فيه. وأخبراً قرروا، بعد أن عجزوا أن يستدعوا اختصاصية في تحضير الأرواح لتحضير روح الميت لسؤاله عن الكان الذي أخفى فيه الأموال.

كانت الآنسة فاطمة جالسة في الصالون تطريز على الطارة دين لفت انتباهها موضوع تحضير الأرواح فتركت الطارة على المقعد الوثير وجاءت إلى المطبخ لتنضم إلى سعاد في الاستماع إلى بقية الحكاية، فعرفت بأنه تم تحضير روح الرجل التي كشفت لهم عن المكان الذي أخفى فيه الرجل الثروة، وكان بالمناسبة في حفرة في حديقة المنزل وبالضبط تحت شجرة «زنزلخت» كانت غرست لتأمين الظل في أيام القيظ. وبالفعل فقد حفروا في المكان المعين فوجدوا صندوقاً يحتوى على كل الأموال.

نظرت الآنستان كل في عيني الأخرى دون أن تنبسا بحرف فقد فهمت كل منهما بأن حل مشكلة الحنين عند أختهما الأزملة متاح لهما وبين أبديهما، فراحتا تسألان العجوز عن تلك الاختصاصية في تحضير الأرواح وهل بعرفها وهل يمكن الاستفادة من امكانياتها وكيف تظهر الروح حين تحضر وهل يمكن التحدث معها وعشرات الاسئلة التي تخطر في بال من عنده مشكلة ولا بمثلك حلاً لها. وعدهما العجوز بأن يهتم بالأمر ويذهب شخصياً إلى المرأة ليفهم منها كل شيء ويكفى أن تمهلاه عدة أيام ليأتي بالأجوبة على كل هذه الأسئلة، ثم حمَّل السلة ورحل تاركاً الأنستين في حال من الأمل بأنهما وحدثا الحل المناسب لمشكلة مديحة، وهو استحضار روح الزوج العزيز لتتمكن من إفراغ حنينها واشتياقها واستفقادها لزوجها في روحه. ساركل شيء على ما يرام وساد البيت أجواء من الترقب والقضول، ثم جاء شريف العجور بالأجوبة الشافية على أسئلة الأنستين فقال:

- لقد قابلتها، وهي امرأة معروفة جداً ومشهورة بضرب المندل وتحضير الأرواح. اسمها «الشيخة عزيزة» وهي امرأة محسنة تهب كل ما تجني إلى الفقراء، ولا تقوم بعملها إلا خدمة للخير. إذا ما طلبها أحد لاستحضار روح شخص ما فيجب أن يكون من أجل فعل الخير وليس الشر.

حدثهما عن أمور كثيرة استطاع أن يحصل عليها من الشدخة عزيزة بالذات إلا أنه لم يستطع أن يشفي غليلهما لمعرفة أمور أذري تتعلق بتحضير الروح فالشيخة رفضت الإفصاح عن سر موهنتها وكيف تتحلى إلا أن الأنستين صرفتاه وطلبتا منه أن يحضر في الغد كالعادة لأنهما قد تطلبان منه أمرا محدداً. وفي المساء وبعد أن استمعن إلى حلقة جديدة من مسلسل «بعد الغروب» حين ذرفت مديحة بعض الدموع بكل صدق، أطفأن المنياع ثم انتقلن إلى الشرفة التي تطل على الشارع وهناك فاتحتا مديحة بالموضوع. اندهشت الأرملة في بادئ الأمر ورفضت التصديق بأنها تستطيع التكلم من جديد مع زوجها الحبيب، ولكن بعد شرح مستفيض وبعد أن أعدن إلى أسماعها ما كان قاله شريف العجوز عن امكانيات الشيخة عزيزة اقتنعت مديحة وطلبت منهما أن يهملاها يعض الوقت للتفكير قبل أن توافق على استحضار روح مصباح الحبيب. والحقيقة هي أن مديحة قد ارتعبت من الفكرة، فليس من السهل على أرملة ناعمة تذرف الدموع بسهولة شديدة مقابلة روح زوجها المتوفى وجها لوجه. قال شريف العجوز بأن الروح لن تظهر ولكن سيظهر أثرها وستدل على حضورها، ثم أنها سوف تتلبس جسد الشيخة عزيزة و ستتحدث يصوتها، ولكن قد تمد الروح يدها وتتلمسها باشتياق، وهذا ما لا قدرة لها على تحمله. إن استحضار الروح هو استحضار لعالم الموت، ومقابلتها هي مقابلة لشخص ميت، وهذا ما جعل مديحة ترتعد خوفا، وهي جالسة في سريرها ليلاً بعد أن بدأ النوم يجافيها. ثم ماذا لو تعلمت الروح طريقها إلى غرفة نومها وأصبحت تأتى كل ليلة لتدل على وجودها بصوت قرقعة أو بتحريك قطع الأثاث أو قد تبدأ بالمزاح (كان، رحمه الله، يحب المزاح وصنع المقالب) كأن يطفئ النور فجأة وهي سهرانة وحيدة في غرفتها، أو يشعل النور بعد أن تكون هي قد أطفأته وأوت إلى السرير أو ربما تجرأ ودخل إلى الحمام وهي تستحم أو أن يفاجئها وهي عارية فهو الأن محرم عليها وهي محرمة عليه.

فجأة سمعت قرقعة من داخل خزانتها فانتفضت وقد اقشعر بدنها وانتصب الزغب على جسدها فتركت النور مشعولاً خوفاً من الظلام واندست في السرير وسحبت الغطاء إلى ما فوق رأسها. راحت ترتعد منكمشة تحت غطائها، وقد شنفت آذانها لالتقاط أي صوت أو حركة أو قرقعة أو طقطقة، فسمعت ما يهيأ لها أنه وقع أقدام في الغرفة ثم صوت اصطدام شيء ما بمقعد حتى أنها شعرت وكأن يداً تتلَّمس الغطاء فكادت تبول في سروالها. من خوفها قررت أن تريح نفسها فصرخت، دون أن تخرج رأسها من تحت الفطاء، بمصباح وطلبت منه أن يتركها وشأنها لأنه يضيفها، وبما أن المرحوم كان لطيفاً معها باستمرار وكان يضاف على مزاجها أن يتعكر فقد تجرأت على إعطاء الأوامر له بصيغة صارمة لكي يرحل، وما هي إلا لحظات حتى أحست بأن الأصوات الغريبة قد توقفت، ولم تعد تشعر بالأيدى تلامس على غطاء السرير، فأزاحت أشياء الغرفة وأثاثها كما تركتها قبل الاستلقاء حينئذ أزاحت الغطاء عن رأسها بشكل كامل ثم استندت على مرفقيها ورفعت نفسها وراحت تنظر إلى كل الجهات فلم تجدأي أثر بدل على وجود روح المرجوم، ثم تجرأت فنزلت عن السرير وذهبت إلى الخزانة ففتحتها فلم تجد شيئاً مربباً إلا أن كل هذا لم يطمئنها فقد ظلت سهرانة حتى الصباح تلتقط أي صوت مهما كان حتى لو كان دبيب نملة فتعود لرفع رأسها للنظر وتفقد الغرفة.

بقيت نائمة حتى الطهيرة وعندما استيقظت أخيراً شعرت بالراحة لأن ضوء النهار، كالعادة، يشيع الطمأنينة في النفس، فنهضت وارتدت ثيابها، وعندما خلعت ثياب نومها تلفتت إلى هنا وهناك خوفاً وخجلاً إلا أنها شعرت بسخف ما كانت تشعر به وأحست بطمأنينة مفاجئة، فكم هي الحياة مريحة بدون هاجس وبدون خوف. وقارنت بلمحة سريعة حياتها الاعتيادية بما يمكن أن تكون عليها حياتها إذا ما قررت أن تستحضر روح زوجها فوجدت أنها في نعيم.

عندما خرجت إلى الصالون وجدت أختيها جالستان وهما تعملان في التطريز والتقشير، وفي الحقيقة فقد كانتا في انتظارها لتسمعا منها قرارها حول استحصار روح مصباح إلا أنها أهملت الأمر وكأن شيئا لم يكن ولم تتحدث في الموضوع فتركتاها في شأنها. أما بعد العصر، وبينما كن جالسات في الشرفة فقد وجدت أن عليها قول شيء عن الموضوع الأنها تعتقد بأن أختيها تنتظران قرارها. قالت لهما بأن عليها أن تحترم هدوء روح المرجوم وسكنته وإن استحضار روحه سوف يشوش حياتها بعد أن تعودت على فراقه وسوف يجعله حزيناً على فراق الحياة وسيأسف لموته بعد أن اعتاد على وضعه الجديد.

هزت الأنستان رأسيهما توافقانها على رأيها، ومنذ ذلك اليوم أصبحت الأرملة مديحة أفضل حالاً ولم تعد إليها الكآبة ولم تعد تشكو من الحنين إلى زوجها المرحوم، إلا أنها لم تعدم بعض الدموع التي تذرفها من وقت إلى آخر.



# ال ينتماك

#### بقلم: هديل الحساوي (الكويت)

تقرفص على الكرسي أمامي، قلب سيجارته وامتص الدخان المتصاعد منها بنهم، كان الدخان يتصاعد، يصطدم بالسقف، فيتلاشى.

سحبت كرسياً، أسندت إحدى ركبي عليه وانحنيت أغرس أنفي في شعره، أستنشق رائحة الدخان المختلطة بذراته، كان يحترق.

نظر إلي، وغاب من جديد، كان منتشياً، منتشياً؟

كان يحدق في اللوحة البيضاء، يداه ترتجفان وفرشاته تكاد تسقط.

كان، لا يرى اشت عالي أمامه، أحتفل وحدي، أنا وظله، به، أحبه على طريقتي، من بعيد.

كان يسبح في ملكوت مرعب، وكنت أتجاهل رحيله الصامت، وأكتفى بالجثة.

تجاهلت دروباً، هربت مني ومنه

ومماكتاه.

واعتدت نفسي، أمزقها، بنزواتي السادية، أعتصرها بتعذيبي ... ربما أفهمها

أحادثني بما أجهله وأراد بما لا أتوقعه مني، أجوبة على أسئلة يرعبني النطق بها. أجلس أمامه أراقب طريقته في امتصاص سيجارته ببطء، وسراب ابتسامة يتسلل إلى شفتيه وهو ينفث سحب الدخان.

فخ منصوب، وأنثى ساذجة ..

لم يدفعني إليه في المرة الأولى إلا طريقته في الانزواء الصاخب عني بسكت، ينمو جدار صامت يحيط جهاتي الأربح، أراه بالآلاف يدور حولي...

بدأت على مهل أراقب ملائكته عينيه وظننت بأنهما تراقباني.

كنت بغرور أردد لصاحباتي، سأقتحم أسرار ذلك الوجة.

كنت أهيم بطريقته الصبيآنية الرجولية في الجلوس، بإمساكه الفرشاة وغرقه في لاشعوره.

رغماً عنى لم يكن لي الحق في مقاطعة تجلياته

أول مرة ألتقبته

كان يجلس على الكرسي كما يجلس الآن، ذراعان على كل مسند، وكل رجل في ناحية، ملتفتان على قواثم المقعد، يمسك فرشاته بيده، بفمه، ويوجه طعناته إلى اللوحة، بصحف مزاجي،

ليغريش البياض بطلاسمه السجرية كغريشة المشعوذين

درت نصف استدارة لأصفق له، كنت تركته ساعات ورجعت

كانت بيضاء وبقيت بيضاء

نطق استغرابي: فرشاتك بلا ألوان

قاطعنى: لا يحق لى انتهاك حرمة البياض

كل لوحّاتي اللعوبّة أمامك كانت يأساً مرسوماً لأصل إلى الحقيقة الكبرى باني لا أسعى سوى إلى البياض

> . ففتنت به

او ربما قتلت نفسي به لا أدري وجدت نفسي أجلس أمامه

ليرسمني

تابعت الخيوط الرمادية في تصاعدها، تلامس السقف فتلونه بالسواد.

بلا جرأة في مقاطعة صمته، تكلمت، رأيت الفزع يطل من عينيه، سابقة لم تحدث أبداً من قبل.

وهل كنت لأجرق؟

تجمع الآلم في حنجرتي، بصقت روحي المهشمة وتناثرت أمامه: لا تملك الحق في رسمي!

كَانتُ ساديتُهُ التي يعشق بعثرتها على الورق، تنتقل إلي كمرض معد!

كان البياض أشد لوحاته إنهالاً وما عداها شر لا بد من الاحتفاء به.

كان الغموض والصنت والوت الذي يمارسه باشتهاء وراء احتراقي فيه. ولم انتبه إلا بعد التقحم، كنت أرقص بغباء يوم اعتقلني داخل أسوار بلاده، وأنبض حباً للحسد المتطاير أمامي، منهن جميعاً.

كنت أصلي في محراب كلماته ، وأقاطع أي حرف لم ينطقه ، صارت لغتي هو ، قال لي : الرسم هو أن تعيد الخلق من جديد . .

أن تحكى الحكاية كلها.. من البداية.

كنا نتجول في المعرض، العيون كانت مرسومة بشغف على الجدران، خضراء، حمراء، عيون بكل لون أمكن اختراعه.

ردد: العينان، السحر ينبعث من خلايانا، صاحبنا (وأشار لصاحب اللوحات خلف الجدار المنخفض) عاشق لانعكاس نفسه في العيون.

خلف الجدار المنحفض) عاشق لانعكاس نفسه في العيق اقتربت منه سقطت الكلمة من فمي، تسممت: مثلي.

حلقت مع آخر غيمة سوداء طارت من سيجارة..

حست مع بحر عيمه سوداء طارت من سيجاره.. كان الرماد تناثر حول المنقضة، دمامل صغيرة تنفقئ عن سائل أسود.

شعرت بالغثيان، وقفت، وأكملت آخر هزائمي: تعبت من اللاشيء في حداثك.

امتدت يده إلى الفرشاة، سحقني خبث بلاهته..

اغتصبت فرشاته من بين يديه ورششت الألوان على الأبيض.

لكن، فجأة..

أشعل الفرشاة وأحرق كل اللوحات الملونة، وبدأ يرقص.

#### بلون الثلج

#### بقلم: محمد سهيل أحمد (العسراق)

ناعماً صامتاً يهطل الثلج على عمان...

استأنف بحثى المضني عن امرأة سكنت ذات مرة، طفولتي ورقشت رأسي بحكايات عن أنس وجان، أقزام ومردة، كلاب وقطط..

لكي أعشر عليها يتعين على أن أطرق في كل مرة أكثر من ركن وأرغم قدمين مرهفتين على أن تقرعا أكثر من رصيف ورصيف لتوقعي أنها، أما أن تحل في متر مربع وتفرش عليه بسطتها هنيهات حتى تفارقه إلى متر مربع آخر، وهيُّ بهذا تمارس، ربما دون أن تدرى، شكلاً من اشكال التنضليل ينبع من حسدر نسائي أو كبرياء تدرأ بهما اهانات الأرصفة.

«... ما من أحد ينكر أثر المخلوقات الرائعة في حياتنا .. يبدو أنها تأخذ بالانقراض يوما اثر يوما

ذات يوم صادفتها في مكان ما وقتئذ لم تكن الرسالة بحوزتي. كنت نسيتها قبل الخروج على الطاولة بغرفتي الستاجرة. أشاحت بوجهها عنى. الححت عليها أن تنير ذاكرتها ففعلت بعد فترة صمت. لحت اشراقة لابتسامة . غمغمت باسمى وراحت تسالني بترفق غير متوقع عن الجميع: أمي محلتنا، الراحلين والأحياء، (البرهامة) المجاورة لمخبز المحلة. لم أسالها عن ولدها، و كانت الإجابة عندي: لقد اصطحبته الحرب معها إلى حيث لارجعة فلم الح بالسؤال لكنني لاحظت أنها لم تكن في لهفة لاستلام رسالة طلب منى أن أوصلها إليها بائع امشاط كلت قدماه بحثاً حتى اضطرفي نهاية طوافه اللامجدي، لأن يلتمس منى أن أواصل مسهمة البحث عن العنوان المدون على المظروف.. أن كان الرصيف عنواناً!

اليوم هو الحميس: موعدي للترول إلى (وسط البلد) بعد عناء أيام من العمل في مشغل لصب قوالب الأحذية يفتقد لأبسط وسائل التهوية .. موعدي في يوم كهذا مع متع صغيرة: كأس مثلجة من عصير (تمر الهند)، شطيرة فلافل في مطعم شعبي. ربما ألتقي صديقا (وهو أمر نادر الحدوث) أزجى الوقت بالتفرج على واجهات المحلات وتفتيت ركامات العزلة بالذوبان وسط المارة.. اليه م بالذات لي موعد مع متعة لا تخطر على بال «.. حضور احتفالية الثلج لأول مرة.. ستيفسد التَّاج متعتك الهاربة.. ليفعل أيها الجنوبي المترع بينابيع ساخنة .. دونك والثلج هيا تمرغ في أحضانه .. كان ينبغي أن يستخدموك لإذابةً كتل الجليد أيها الحارق المحترق. الأيام أحلام أو كوَّابيس.. آه.. ما أقسى الخارج!ما ادفأ البيوت تمرق للوراء هباكلها الشيحية بشيابكها الصامتة وستائرها العازلة وجمر مواقد .. دفء أجساد وحكايات تتماهى عبر زجاج الحافلة التي تنحدر بك لمركز المدينة، وهي تتسارع متلاشية بعيداً عن مدى النظر عكس مسار الباص. إذ ذاك ينساب دمع جليدي أبيض على الزجاج المصبب.. مدينة مقفرة في عن الظهيرة. في عز الثَّلج، مدينة نهارها ليل أبيض... الثلج يتربع على كل شيءً.. على الأكمات على القباب على هام الشجر وعلى القلب الوحيد.. الوحدة أسوأ المنافي.. اهبط أيها المكبل بالاعباء... مثل طفل يتيم أو مهاجر بلا قوم.. عكس اتجاه سيزيف.. تحرر من اغلالك .. غادر مخياك.. مملكتك الزائلة .. لا حب .. لا أحسلام .. لا اصرأة .. وسسائد هي المدن .. حسرير أو شوك . . حنون أو قاسية في آن معا . . المدن وسائد . . كلا أمهات . . ؟

كلا ... أكثر المدن بلا قلوب، المدينة زوجة أب ... القرية أم حنون .. يا من فقدت أمك مرتين.. مرة يوم كانت حية ترزق... انتزعوك من حضنها لسبب ما.. لم يكن الطلاق مثلا .. لعل أعمامك لم يكونوا ينجبون أطفالاً وريما لأنك كنت تشبه جرواً مدللاً أعجبهم منظره فآثروا اقتناءه وفقدتها يوم رحلت إلى الأبد.. ها هي صاحبتها.. هذا في عمان ... كانت في زمن بعيد تروى لك الحكايات عن أنس وجان وقطط ".. كأن يا ما كان.. في قديم الزمان.. كأن لدي قطة من أمهات القطط ثلاث قطيطات سود لهن عيون ملونة وشعر كالصرير.. كانت أمهن تخاف عليهن لحد الفزع وإلى الحد الذي لم تكن تسمح لهن بمفادرة البيت... «استانف بحثى الدائري، رغم تهافت الثلج، وأضم باقة معطفى الذي اقتنيت، في وقت مبكر، من أحد باعة الملابس بالكيلو، متحاشياً دونما حدوي دعايات ندف الثلح القطنية اللاسعة. الزقاق الذي يزنر المسجد الحسيني يكاد أن يكون مقفراً. ألقى نظرة عجلى على الرصيف الأيسر المنتهى بتقاطع ومن ثم يستأنف مساره لينتهى بعد عشرين مترا عند أول إشارة ضوئية تتدفق عندها السيارات إلى شارع (سقف السيل). ألح قطع غيوم سوداء جهة الرصيف. أدرك أنها عباءات تضم أجساداً مقرورة لبائعات. بمرور الأيام الاحظ أن عددهن يتعاظم رغم هطول الناج، أنهن لا يملكن إلا أن يفعلن ذلك يجلس غير عابشات برطوبة الأرض وبرودتها بينما آثرت أضريات القعود على الواح كارتونية يضعن قبالتهن بسطات نثرت عليها سلعاً شتى: شفرات حلاقة، زجاجات كافور، بخور، شامبو، ولاعات، أكياس تمر، أكياس حناء، سجائر مجمركة أو غير محم كة. يتوقف الثلج من بعد نثيث صامت. أشعر بجوع مفاجئ، المطعم الوحيد في الزقاق مقفل.، تموء قطيطة. تتشمم مبحنًا فيه بقايا حمص، كسرات خيرً وثمرة فلفل مقضومة لحد النصف. تلعق القطيطة ما في الصحن، تتقافز بجسد مرتعش . أودعها جيب معطفي . تمكث بداخله لدقائق ثم ما تلبث أن تنط مغادرة إياه .. إلى الذارج .. إلى الثلج.

وفي يوم شبّائي قارس هطل التّلج على المدينة. استيقظت القطبطات السود الثلاث. جثن لأمهن وطلبن منها أن تأذن لهن باللعب في الخارج فأبت الأم:

الن أدعكن تخرجن! لن أشعر بالاطمئنان، ثمة نَّئاب وسباع ووحوش وثلج ..!

فجأة أبصر الخالة «فاطمة» جالسة في آخر الصف تفرش قبالتها بسطتها المعهودة.

اقذفها بدفقة تحبة بخارية. ترديصوت وإهن فيما أعلن:

. الرسالة معي...

الرسائل..؟ إنهم لا ينقطعون عن كتابتها.. لابد أنها من قريبتي.. وها أنت تشهد ما أنا فيه من حال . الذي يدري يدري .. ! افتحها واقرأها لي ..

أشق المطروف . اقرأ مردداً:

ـ كما حزرت .. مرسلتها امرأة وهي تسألك مبلغاً من المال... اسمها.. أم.. تهن راسها مقاطعة إياي:

. ألم أقل لك.. ؟ أنَّها تطلب من حافي القدمين نعلاً! أنا مضنوكة ومريضة.

نسكن غرفة بائسة. نحن ست بانعات. أحيانا بتقلص عددنا إلى ثلاث... أنا أقدم المستاجرات. شهدت بعيني طاهرات وعاهرات. غرفتنا باردة جداً. أضف إلى ذلك أننا نتشاجر يومياً.... أحيانا لكي لا نشعر بالبرد...

ـ هل أنت بحاجة إلى مساعدة ...؟ هل أحضر لك الدواء..؟

- كلا ... الأن أشعر بمعض الدفء. ثمة من ناولني كأس شاى قبل أن أجيء بدقائق... هلا أكملت حكاية القطيطات؟

ولماذا لا ترويها أنت. أسلوبك كان آسراً أيام زمان يجعلنا نتخشب في أماكننا صامتين. أستغرب من كونك لا تذكر ينها!

تشدر لرأسها:

ـ لم يعد خالى البال. كلما أمتلا الصندوق بالحاجيات صعب الحصول على أي منها .. احك لي .. هيا.

وأبت القطيطات السود الثلاث إلا معاندة أمهن ومن ثم تسللن للخارج في الليلة الثالثة. وبعد يوم كامل من اللعب على الثلج وبعد أن شعرت القطيطات بتعب وجوع شديدين أقفلن عائدات إلى البيت كانت ندف الثلج ترقش أجسادهن إلى أن استحلن إلى بيضاوات. وقفن أمام باب البيت، قرعنه. شرعت أمهن ضلفة الشباك وهتفت متسائلة:

ـ من بالباب ..؟

ـ نحن بناتك الحبيبات.

- مناتى .. ؟! لكن بناتى سوداوات وأنتن بيضاوات الستن بناتى .. أنا لا أعرفكن!

و هكذا انصرفت القطيطات بعيداً وهن يتراعشن مذعورات بيحثن عبثاً عن مأوى أو حجر يرضى باستقبالهن...»

المرأة نائمة بيدو ذلك جلياً من اسبالها لعينيها ومن اتكائها على الجدار.. أضع رأسى على دكة بالقرب من حضنها. أروى لمن كان تروى لنا الحكاية نفسها. عيني على نهاية الزقاق إذ تأتلق الاشارة الضوئية بالأحمر . . اسمع فرملة

وأنا استأنف الحكاية تتناول المرأة رأسى. تضعه في حضنها. يضطرب كياني قليلاً. اتلفت يمنة ويسرة. أشعر بالدَّفء. ليس منّ معطفي الأسود ولا من الحكاية بل من إحساس غريب.

الثلج يواصل نثيثه .. سياط ترشق وجهي أرفع رأسي لأكتشف أن عباءة المرأة الغريبة مثلى قد اكتست بالبياض وأن معطفى أخذ بالأبيضاض تدريجياً.. تحت رداد أبيض هامس أشعر إنني أستحيل وألرأة .. شيئاً فشيئاً إلى كيان

صامتاً ناعماً يهطل الثلج!



- تاريخ ثان لمقاهة الأمصار

سعد الجوير

# تأريخ تان ريانة الأستاد

### رسالية جبريبر

سعد الجوير (الكويت)

.1.

خبروا عنك احفادنا فانتبهت مدنُّ الليل ودعت غفوتها..

.. كانت قصور المجد تُبني

من حكايات الحب والحربء

«إن العيون التي في طرفها حور قبتلننا ثم لم يحيين قبتلانا

يصرعُن ذا اللُّب حتى لا حراك به وهنَّ أضعف خلق الله أركبانا

أثنع تنهم مقلة إنسانها غرق

هلْ مَا ترى تاركُ للعين أِنسانا» - ندخل محداً من ذاكرة الملح،

وندخل ليبلأ بسكن بطن المبوت، نحاور فيه أجنتنا والجن الساكن في حوش الجد، يداعب نخلته الـ (برحية)، يمضى الليل على كف الجدة أزرق، كان اللَّيل يباعد بين القلب وبين القلب، وأذرقا

> لو كنت أرهب وشك بين عاجل لقنعت، أو لسالت ما لم يسأل

> > .2.

مكذا

أكل الزير أبناء أخيه هكذا

شقت يمامته حبها نصفين

ولعمرو ابن كلثوم سجدت كل الجبايرة خشية أن يطعن من بلغ الفطم قلوب القوم.. شرب الماء صحوأ ملأ البدر رايات القبيلة . . انها الكلمات

.. 3 ..

تشعل الآن في القلب فتيلاً..

كنا ندغدغ أسماعنا نومض في وحدتنا

فنصفق كّى يظهر ما لم نره حتى ....51

ـ في الخــيـمــة يجلس هذا الليل، يداعب أنشاه، يراقب أشحار القوم، فتومض في ظلمته أحرف روح، يزجرها، ويكدس ما يبقى في بطن بعير ملهوف نحو قبيلة.

ـ في الخيمة نشعل رأس الكون، نصليّ للحي/ الشهداء بماء الورد، وماء الحب.

نبهر تاريخ القلب، ونشتمه..

.4.

قحطان وعدنان يجتمعان دماً.. سوء. علمنا القلبَ كما كنا علمنا الدفترَ أيامَ الحبِ، فأسرفنا.

-6-

نبداً في انفسنا إذ تبدأ أنت والأعـــرابُ يصلون لدى أبواب الأعرابُ يتناسون الآن مثلما على الحدهم

الجلسة

في الجلسة؛ نحكم قفل القلب، وفي الجلسة نشعر أنا اكثر من بشر، في الجلسة نعبر قوماً.. أقواماً اخرى..

.7.

يغلقُ باباً كانت تهب الريحُ منه يستريحُ ليشربَ شايَ الضُعي... ..وتلوح عدنان عراقاً وتلوح قحطان شاماً «أنت بين اثنتين» علمت أمية كيف يقال الكلام وتعرف وحدك حقد الأحزاب فحين ستستعر الرأس وتمضي عالقة ورقاً.. أخباراً، ما شابه ذلك، في غرفة أشعارك في الوحدة

.5.

إنها الغربة لا غيرها تعرف تعرف كيف نصاول أن نجمع أصوات الأطفال تعرف كيف ننادي أعلامنا وحكاياتنا شرات الليل حيث نجالس أنفسنا اكثر من مرة ونجر المواويل عبنا نتجمه فينا..

منا تنجم عيداً. منا زال الصنبح ندياً، يذكر كيف جلسنا في الشنرفة، صدثنا أسرابً الطيس، وأضرجنا السنة سنوداء بالا

Cally Editory

مدحت علام

## مفتوح مع الفرج والؤلف السرعي سليمان البسام

أقامت رابطة الأدباء، في إطار احتفائها بالمبدعين الكويتيين الذين سناهموا في إثراء الساحة المحلية ثقافياً وفنناً وأدساً، لقاء مفتوحاً مع المضرج والمؤلف المسرحي سلعمان البسام، الذي أثرى الساحة المسرحية بالعديد من المسرحيات الجادة.

أدار اللقاء الكاتب سليمان الحـــزامي، كــمــا ألـقي الكاتب بوسف خُلبِفِة ذِياب كلمِية اللحنة الشقافية في رابطة

الأدباء، ثم تحدث البسام في اللقاء عن تجربته المسرحية عامى 2003 و2004، وهي عبارة عن حزء من رحلته مع الإضراح والتاليف المسرحي قضاها في الكويت. وكان قبل ذلك قد ألف وأخرج مسرحيات عديدة أثناء إقامته في بريطانيا، وتطرق البسام في حديثه إلى مسرحية «ذوبان الجليد»، ومسرحية «المقايضة» الموجهة خصيصاً إلى فئة الشماب.

# عبدالله المخيال يتحدث عه تجايبه في الإخراح الوثائقي

استضافت رابطة الأدباء، في إطار احتفائها بالمبدعين الكويتيين، المُخرج السينمائي عبدالله المحيال، في لقاء مفتوح أداره الكاتب حمد الصمدء تحدث الخيال في لقائه عن تجربته في مجال إخراج الأفلام الوثائقية، منذ الطفولة حتى الانتهاء من الدراسة الجامعية، ومشروعه المتميز «في أثر أخفاف الإبلء، موضحاً استفادته من مشاركته في مهرجان لندن، حيث تعرف هناك إلى شركات لتو زيع أعماله.

وتطرق المُحيال في حديثه إلى فيلم «بادية العرب»، الذي أنتجه من حسابه الخاص، وفي هذا الصدد أشاد بدور وزير الإعلام السابق وزير الطاقة الحالي الشيخ أحمد الفهد لما قدمه من تشجيع ودعم لهذا الفيلم، كما أشبار في لقائه إليّ تجربته مع الفيلم الذي قدمه عن هضاب وسهول منفوليا، وعن طموحاته الستقبلية في إخراج مثل هذه الأفلام.

# إلهام المفتى تحاضر عن كتاب «طبقات ربات الخدور»

ألقت الدكتورة إلهام المفتى في رابطة الأدباء محاضرة عنوانها «الظاهر والمستور في كتاب طبقات ربات الخدور،، وقد أدار الماضرة عباس الحداد. تناولت المُفتى في محاضرتها حياة الكاتبة زينب بنت فواز التي ولدت في نهاية القرن التأسع عشر، وتحدثت الماضرة عن مولد بنت فواز في لبنان، ومن ثم تلقيها التعليم هناك، ثم زواجها وانتقالها إلى مصر، التي أبدعت فيها، وأصدرت العديد من الكتب حتى وفاتها. وأكدت المحاضرة أن زينب بنت فواز صاحبة السبق في كتابة الرواية العربية، وليس رواية «زينب» للكاتب محمد حسين هيكل، بالإضافة إلى النصوص المسرحية المتنوعة ثم كتاب «الدر المنثور في طبقات ربات الخدور» وديوان شعر ومؤلفات أخرى مخطوطة، وأشارت المفتي إلى أن هذا الكتاب «الدر المنثور» أول كتاب في الثقافة العربية تؤلف امرأة عربية تحدثت فيه عن فضائل النساء.

## الإعلادعه جوائز البابطيه للإبداع الشعري

أعلن مجلس أمناء مؤسسة جائزة عبدالعزيز سعود البابطين للإبداع الشعري في اجتماعه السادس والعشرين، نتائج التحكيم في فروع الجائزة الثلاثة، كي يفوز بجائزة الإبداع في مجال نقد الشعر الناقد المصرى احمد درويش عنَّ مجموعة أعماله النقدية، والكتب هي «متعة تذوق الشعر»، «في النقد التحليلي للقصيدة المعاصرة»، «في صحبة الأميرين أبي فراس الحمداني وعبدالقادر الجزائري... كما فاز الشاعر المصري رابح لطَّفي جمعة بجائزة أفضل ديوان شعر عن ديوانه «لذكراك».. وجائزة أفضل قصيدة ذهبت مناصفة بين الشاعرين عبدالرحمن بوعلى من المغرب عن قصيدة «تحولات يوسف المغربي»، وسيد يوسف أحمد من مصر عن قصيدة «موشح رعى الجمال».

### المجلس الوطني للثقافة والفنوه والآداب: الاجتماع الخامس لوكلاء الآثاروالمتاحف في «هجلس التعاوه»

أقيمت في الكريت فعاليات «الاجتماع الخامس للوكلاء المسؤولين عن الآثار. والمتاحف في مجلس التعاون لدول الخليج العربي» في فندق كورت يارد، الذي تنظمه إدارة الآثار والمتاحف في المجلس الوطني الثقافة والفنون والآداب.

ولقد تضمن الاجتماع مشروع جدول الأعمال الخاص بمتابعة وتنفيذ القرارات الصادرة عن الاجتماع الرابع للوكلاء المسؤولين عن الآثار في دول المجلس في شأن المسح الآثاري والتنقيب، وإقامة الدورات التدريبية والندوات، ودليل المتخصصين العاملين في مجال الآثار والمتاحف، ومواقع إدارات الآثار والمتاحف على شبكة المعلومات العالمية، وتكريم المتخصصين في هذا المجال.

#### «العملات الساسانية» في دار الآثار الإسلامية

ضمن أنشطتها الثقافية أقامت «دار الآثار الإسلامية» محاضرة عنوانها «النقود الساسانية في مجموعة التشيك. مشاكل البرمجة والنشر» القاها الدكتور فلاستميل نوفاك، وإدارها بدر أحمد للبعيجان.

أوضَع نوفاك الذي استعان بالعرض الكمبيوتري أنه منذ أن دارت في مخيلته الطريقة الارخص والاكثر فاعلية لكيفية نشر عدد من النقود مع وصف مرض بنوعية جيدة مع محاولة جعلها متوافرة بين أيدي أكبر عدد ممكن من المستخدمين، قرر أن يتقدم لجائزة أعلنت عنها وكالة المنح الوطنية التشيكية في عام 1996 وأنه نجح في عام 1997 في عمل مشروع «العملات الشرقية في منطقة بوهيميا»، كما أشار إلى مشاكل النشر الإلكتروني مثل استخدام الوسيلة الإلكترونية المعقدة، والترقيم المتسلسل الفريد، وقال: «لكن الكتاب يمثل اتفاقاً

# عُمان: الملتقى الشعري الخليجي السابح

في إطار التبادل الثقافي المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أقيم في عمان «الملتقى الشعري الخليجي السابع» الذي تضمن مشاركات خليجية على مستوى الشعر العربي. مثل الكويت في هذا الملتقى وفد برئاسة مدير إدارة الثقافة والفنون طالب الرفاعي، وعضوية كل من الدكتور سالم عباس خدادة، والشاعرين عيد عوض الدويخ، ومحمد هشام المغربي.

وكانت مشاركة خدادة بورقة بحثية عنوانها «الكتابة خارج الورن في القصيدة الخليجية المعاصرة»، كما شارك الدويخ والمغربي في أمسية شعريةً بمشاركة عدد من الشعراء الخليجيين.

## ليناه: بيروت تُلرح الشاهرة الدكتورة سعاد الصياح

كرمت جمعية المتخرجين في بيروت الشاعرة العربية الدكتورة سعاد الصباح، وسط حشد من الأدباء والشعراء اللبنانيين، وذلك في الجامعة الأمريكية في بيروت، وقالت الصباح عن تكريمها: «كان جزءاً من أحلامي أن يكرمني لبنان في سنوات العد التنازلي بعدما كرمني في طفولتي وشبابي، شكراً من الأعماق لفخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العميد أميل لحود لأنَّه حقق أحلام طفولة تركت نصف ضفائرها على أشجار فالوغا، ونصف قلبها لا يزال بين عالية، واليرزة»، كما ألقت الدكتورة سعاد الصباح في هذا الحفل كلمات عبرت فيها عن إحساسها العميق والجميل بهذا التكريم الذي أدخل إلى نفسها البهجة فتقول:

> البنان سماء مفتوحة لكل من يريد أن يطير وشلال لكل من يريد أن يشرب وسرير من الكلمات لكل من يريد أن ينام».

## المغرب: أيام ثقافية تويتية في المغرب

أقيم في المملكة المغربية الأيام الثقافية الكويتية التي نظمها المكتب الإعلامي الكويتي في المغرب، بالتعاون مع جامعة شعيب الدكَّالي، وبتنسيق مع معهد الدراسات والأبحاث التابع لكلية الآداب والعلوم في مدينة الجديدة المغربية.

ولقد حظيت هذه الأيام بالتمين على الصعيدين الثقافي والفكري، وأشاد أساتذة وأكاديميون مغاربة في كلمات القوها بدور الكويت الثقافي من خلال إصداراته المتميزة، كما أشار نائب رئيس جامعة شعيب الدكالي إلى هذه المبادرة الطيبة التي تترجم عمق الروابط التاريخية بين البلدين الشقيقين «الكويت والمغرب»، وشكر مدير المكتب الإعلامي الكويتي في المغرب بدر المطيري كل من ساهم في إنجاح هذه الآيام الثقافية، مؤكداً على أهميتها في مد جسور التعاون بين البلدين.

# دبي: فاطمة يوسف العلي تتديث عنه تجريتها محّالرواية

شاركت الروائية والباحثة فاطمة يوسف العلي بشهادة حول تجربتها في كتابة أول رواية كويتية نسائية عنوانها «وجوه في الزحام»، وذلك في ندوة الرواية العربية التي اقيمت ضمن فعاليات مهرجان الإمارات الثقافي الأول في دري.

قالت العلي في شهادتها: «من المتفق عليه أن الإنجاز الإبداعي غالباً ما يكون مرتبطاً بصلة تفاعل مع الحراك التاريخي، وأن المنجز الأدبي هو ابن بيشته وعصره». وأضافت: «انطلقت في مشروع روايتي الأولى التي كانت الرواية الرابعة في ترتيب هذا الجنس الأدبي في الكويت»، والأولى لكاتبة أمراة، وكانت صدى لحلم التحرر من أسر الرجل، وقد صدرت عام 1971. واستطرت في أن رواية وجوه في الزحام» رواية عصرية بمعنى أن احداثها نابعة من الواقع الماش، وتعبر عن ملاح المجتمع والاسرة والحياة والافراد، وأوضحت العلي أن روايتها تطرح صورة المجتمع الخليجي والكويتي خاصة، ومستجدات وغيرها.

# سورية: «أزمات الأقليات في الوطن العربي» هن دار الفكر

صدر عن «دار الفكر» في دمشق كتاب «أزمات الأقليات في الوطن العربي» ضمن سلسلة «حوارات لقرن جديد»، تاليف الدكتور حيدر إبراهيم، والدكتور ميلاد حنا.

ويبحث الكتاب عن الحلول العملية والواقعية للمشاكل المتعلقة بالاقليات في الومن العربي، وتعد هذه القضية من القضايا الشائكة التي يحاول الباحثون عدم الخوض فيها نظراً لحساسيتها المفرطة، ولقد جنحت هذه الدراسة إلى تعميق المفهوم المتعلق بظاهرة الاقليات من خلال التاريخ وعلم النفس والاجتماع وغيرها، بعدها لوحظ أن دراسة الأقليات تدخل إلى الأبعاد السياسية مباشرة، ويبحث الكتاب حول الحلول السلمية التي تعالج مثل هذه القضية، من أجل الحصول على حياة آمنة، خالية من الفتن والمعضلات، وهو المدخل الصحيح لقيام دولة قوية ووطنية.

# تونس : الرئيس التونسي يلرم عبد الرحمن الأبنودي

كرم الرئيس التونسي زين العابدين بن على الشاعر المصرى الكبير عبدالرحمن الأبنودي، ومن ثم قلده الوسام الوطنى للاستحقاق الثّقافي من الدرجة الثانية تقديراً لتميزه في مجال الإبداع الشعرى ومساهمته في إثراء الساحة الثقافية العربية، ويذكر أن الأبنودي أحيا في مركز الموسيقا العربية والمتوسطية في الضاحية الشمالية للعاصمة التونسية أمسية شعرية ألقى فيها عددا من قصائده الشعرية التي امتاز بها، وذلك في المجالات الاجتماعية والإنسانية والوطنية، كما شارك الأبنودي في ندوة فكرية ثقافية تقام على هامش معرض تونس الدولي للكتاب عنوانها «الفكر الإصلاحي التحديثي العربي في مواجهة التحديات الراهنة».





#### وكياه ليززي البيل

| ■ الكويت؛ الشركة المتحدة لتوزيع الصحف                    | 4:Y157A:                                     |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| = القاهرة: مؤسسة الأهرام                                 | 0YA710YA77                                   |  |  |  |  |  |
| <ul> <li>الدار البيضاء: الشركة الشريفية لتوزي</li> </ul> | يف هـ ٤٠٠٢٢٢                                 |  |  |  |  |  |
| <ul> <li>الرياض، الشركة السعودية لتوزيع الصح</li> </ul>  | رياض، الشركة السعودية لتوزيع الصحف هـ ١٩١٩٤١ |  |  |  |  |  |
| ■ دبي: دارالحكمة                                         | 4: 3PYOFF                                    |  |  |  |  |  |
| ≡الدوحة دارالعروية                                       | £7077714                                     |  |  |  |  |  |
| ■ مسقط؛ مؤسسة الثلاث نجوم                                | V97277                                       |  |  |  |  |  |
| ■ الثامة: مؤسسة الهلال                                   | £41009 1-0                                   |  |  |  |  |  |
|                                                          |                                              |  |  |  |  |  |

لوحة الغلاف: بريشة الفنان التشكيلي الكويتي بدر القطامي

